# سِيُلسِّنَا لِثُكَامِنِهِ النَّالِمِينِ وَالْمُنشِينَ

عَنَ قتَادَة بن دعَامَة السَّدُوسِيِّ المتوفِّسَنَة ١١٧ هِ

> تحقِتْيق الكفوركا ترصالح الضامِن كليَّة الآدابْ - جَامِعَة بِفُدَاد

بمسته المجتفوق مجفوطئة الطَّبِعَة الثَّانيَة -- ١٤٠٦ه - ١٩٨٥

مؤسسة الرسالة بيروت - شارع سوريا - بناية صدي وصالحة ماتف: ٣١٩٠٣ - ٣١٩٠ برقياً: بيوشران





# بِنْ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحْمِي الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ الرَّحْمِي الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ الرَّحْمِي الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ الرَّحْمِي الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ الرَّحْمِي الرَّحْمَانِ الرَّحْمِي الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ الرّ

# مُفتكدمَة

هذا كتاب في الناسخ والمنسوخ، وهو واحد من خمسة كتب أعددناها للنشر بمناسبة حلول القرن الخامس عشر الهجري.

وقد روي هذا الكتاب عن قتادة بن دعامة السدوسي، وهو أقدم كتاب وصل إلينا عن الناسخ والمنسوخ.

ولا بد لنا قبل الحديث عن المؤلف والكتاب أن نذكر فصولاً تكون كالمقدمة لهذا الكتاب لأنه خلا منها، وتشمل هذه المقدمة:

## أولاً:

# معنى النسخ (في اللغة والإصطلاح):

يأتي النسخ في كلام العرب على ثلاثة أوجه:

الأول أن يكون مأخوذاً من قول العرب: نسخت الكتاب، إذا نقلت

ما فيه إلى كتاب آخر، فهذا لم يغير المنسوخ منه إنما صار نظيراً له، أي نسخة ثانية منه. وهذا النسخ لا يدخل في النسخ الذي هو موضوع بحثنا.

والثاني أن يكون مأخوذاً من قول العرب: نسخت الشمس الظل، إذا أزالته وحلت محله، وهذا المعنى هو الذي يدخل في موضوع ناسخ القرآن ومنسوخه.

والثالث أن يكون مأخوذاً من قول العرب: نسخت الريح الآثار، إذا أزالتها فلم يبق منها عوض ولا حلت الريح محل الآثار.

هذا هو معنى النسخ في اللغة.

أما النسخ في الإصطلاح فهو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر. فالحكم المرفوع يسمى (المنسوخ)، والدليل الرافع يسمى (الناسخ) ويسمى الرفع (النسخ).

فعملية النسخ على هذا تقتضي منسوخاً وهو الحكم الذي كان مقرراً سابقاً، وتقتضي ناسخاً، وهو الدليل اللاحق(١).

### ثانياً:

## أين يقع النسخ ؟:

لا يقع النسخ إلا في الأمر والنهي ولو بلفظ الخبر، أما الخبر الذي ليس بمعنى الطلب فلا يدخله النسخ ومنه الوعد والوعيد.

<sup>(</sup>١) ينظر في معنى النسخ: مقاييس اللغة ٥/٤٢٤ الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ٤١، مفردات الراغب ٥١١، الإعتبار للحازمي ٥، اللسان والتاج (نسخ).

وأجاز بعضهم وقوع النسخ في الخبر المحض، وسمى الإستثناء والتخصيص نسخاً، والفقهاء على خلافه (٢).

#### ثالثاً:

#### الفرق بين النسخ والبداء:

البداء (بفتح الباء) في اللغة: الظهور بعد الخفاء، يقال: بدا لي بداء، أي ظهر لي آخر، وبدا له في الأمر بداء، أي نشأ له فيه رأي، ويقال: بدا لي بداء، أي تغير رأيي على ما كان عليه.

فالبداء استصواب شيء عُلِمَ بعد أن لم يُعْلَم، وذلك على الله عز وجل غير جائز.

فمعنى البداء إذن في اللغة والاصطلاح هو: أن يستصوب المرء رأياً ثم ينشأ له رأي جديد لم يكن معلوماً له.

فالنسخ غير البداء لأن الأول ليس فيه تغيير لعلم الله تعالى، والثاني يفترض وقوع هذا التغيير.

والبداء يستلزم سبق الجهل وحدوث العلم، وكلاهما محال على الله عز وجل، لأنه عالم بكل شيء ومحيط به: ما كان، وما هو كائن، وما سيكون. والنسخ جائز عقلاً، وواقع فعلا في القرآن الكريم(٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الإحكام في أصول الأحكام ٤٤٤، المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ ١٩٨، معترك الأقران ١١٠/١.

<sup>(</sup>٣) ضبطها أبو الفضل ابراهيم في البرهان ٣٠/٢ بالضم مرتين، وهو خطأ والصواب فتح الباء كما في اللسان والتاج (بدا).

<sup>(</sup>٤) ينظر في الفرق بين النسخ والبداء: الناسخ والمنسوخ للنحاس ٩، المغني في أبواب التوحيد والعدل ٦٥/١٦، الملل والنحل ١٦/٢، النسخ في القرآن الكريم ٢٢، فتح المنان ٥٠، نظرية النسخ في الشرائع السماوية ١٤.

### رابعاً:

# الفرق بين النسخ والتخصيص:

هناك تشابه بين النسخ والتخصيص، فالنسخ يفيد تخصيص الحكم ببعض الأزمان، لذا سمى بعض العلماء النسخ تخصيصاً، وأدخل بعضهم صوراً من التخصيص في باب النسخ، ومن هنا جاء الخلاف في عدد المنسوخ.

أما الفرق بينهما: فالنسخ لا يقع في الأخبار، والتخصيص يكون في الأخبار وغيرها. فالنسخ مقصور على الكتاب والسنة، أما التخصيص فيكون بهما وبغيرهما كالحس والعقل. وتراعى في التخصيص قرينة سابقة أو لاحقة أو مقارنة، أما النسخ فلا يقع إلا بدليل متراخ عن المنسوخ(٥)...

#### خامسىاً:

# فضل هذا العلم:

اعتنى السلف الصالح بهذا العلم وقالوا: لا يجوز لأحد أن يفسر كتاب الله تعالى، إلا بعد أن يعرف منه الناسخ والمنسوخ. وقالوا أيضاً: إن كل من يتكلم في شيء من علم هذا الكتاب العزيز ولم يعلم الناسخ والمنسوخ كان ناقصاً (٢).

وروي عن علي بن أبي طالب (رض) أنه دخل يوماً مسجد الجامع

<sup>(</sup>٥) ينظر: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ٧٤، النسخ في القرآن الكريم ١١٠، نظرية النسخ في الشرائع السماوية ١٢.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الناسخ والمنسوخ لابن سلامة ٤، البرهان ٢٩/٢، الإنقان ٨/٣٠.

بالكوفة فرأى فيه رجلًا يعرف بعبد الرحمن بن دأب، وكان صاحباً لأبي موسى الأشعري، وقد تحلق عليه الناس يسألونه، وهو يخلط الأمر بالنهي والإباحة بالحظر، فقال له علي (رض): أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا، قال هلكت وأهلكت(٧).

من هذا تتضح لنا مكانة هذا العلم وحاجة العلماء إليه.

<sup>(</sup>V) الناسخ والمنسوخ لابن سلامة ٤.

# المصنّفون في النسخ في القشرآن

لاقى موضوع النسخ نصيباً وافراً من الدراسة والتدوين عند القدماء، ونتبين هذا مما أفرد لهذا العلم من مؤلفات، وقد أحصيت أسماء المؤلفين في هذا الباب وذكرتهم حسب ترتيبهم الزمني، وهو أول إحصاء شامل، وهم:

١ \_ عطاء بن مسلم، ت ١١٥ هـ.

۲ \_ قتادة بن دعامة، ت ۱۱۷ هـ.

٣ \_ ابن شهاب الزهري، ت ١٢٤ هـ.

ع \_ محمد بن السائب الكلبي، ت ١٤٦ هـ.

مقاتل بن سلیمان، ت ۱۵۰ هـ.

٦ \_ الحسين بن واقد القرشي، ت ١٥٧ هـ.

٧ \_ عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، ت ١٨٢ هـ.

<sup>(</sup>١) طبقات المفسرين ١/٣٨٠.

<sup>(</sup>٢) البرهان: ٢٨/٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: النسخ في القرآن الكريم ٢٩٦.

<sup>(</sup>٤) فهرست ابن النديم ٦٢.

 <sup>(</sup>٥) فهرست ابن النديم ٦٢، طبقات المقسرين ٣٨١/٢.

<sup>(</sup>٦) طبقات المفسرين ١٦٠/١.

<sup>(</sup>۷) فهرست ابن النديم ٦٣، ٣٢٩.

- ٨ ـ عبد الله بن عبد الرحمن الأصم المسمعي، من أصحاب الإمام الصادق، انقرن الثاني.
  - ٩ ـ اسماعيل بن زياد (أو ابن أبي زياد) السكوني القرن الثاني.
  - ١٠ دارم بن قبيصة التميمي الدارمي، من أصحاب الإمام الرضا.
- 11 أحمد بن عيسى القمي، من أصحاب الإمام الرضا.
  - ١٢ حجاج بن محمد المصيصي الأعور، ت ٢٠٥ هـ.
    - ١٣ ـ عبد الوهاب بن عطاء العجلي، ت ٢٠٦ هـ.
      - ١٤ ـ الحسن بن علي بن فضال، ت ٢٧٤ هـ.
        - ١٥ ــ أبو عبيد القاسم بن سلام، ت ٢٧٤.
        - ١٦ ــ جعفر بن مبشر الثقفي، ت ٢٣٤ هـ.
          - ۱۷ ــ سريج بن يونس، ت ۲۳۰ هـ.
          - ١٨ ــ أحمد بن حنبل، ت ٢٤١ هـ.

<sup>(</sup>٨) إيضاح المكنون ٢/٥/٢.

<sup>(</sup>٩) طبقات المفسوين ١٠٧/١.

<sup>(</sup>١٠) مقدمة كتاب العتائقي ٣.

<sup>(</sup>١١) فهرست الطوسي ٤٩، معالم العلماء ١٤.

<sup>(</sup>۱۲) طبقات المفسرين ۱۲۸/۱.

<sup>(</sup>۱۳) فهرست ابن النديم ۳۳۳، طبقات المفسرين ۱/۳۲٤.

<sup>(11)</sup> طبقات المفسرين ١٣٨/١.

<sup>(</sup>١٥) فهرست ابن خير ٤٧، معجم الأدباء ٢٦٠/١٦.

<sup>(</sup>١٦) طبقات المفسرين ١/٥١١.

<sup>(</sup>١٧) فهرست ابن النديم ٣٣٧.

<sup>(</sup>١٨) فهرست ابن النديم ٣٣٤، طبقات المفسرين ١/١٧.

- ١٩ \_ سليمان بن الأشعث السجستاني، ت ٢٧٥ هـ.
  - ۲۰ \_ محمد بن اسماعیل الترمذي، ت ۲۸۰ هـ.
  - ٢١ ــ ابراهيم بن اسحاق الحربي ، ت ٢٨٥ هـ.
  - ٢٢ \_ ابراهيم بن عبد الله الكجي، ت ٢٩٢ هـ.
- ٢٣ \_ على بن ابراهيم بن هاشم القمي، القرن الثالث.
  - ٣٤ \_ سعد بن ابراهيم الأشعري القمي، ت ٣٠١.
- ۲۵ \_ الحسين بن منصور المشهور بالحلاج، ت ۳۰۹ هـ.
  - ٢٦ \_ عبد الله بن سليمان الأشعث، ت ٣١٦ هـ.
    - ۲۷ \_ الزبير بن أحمد، ت ۳۱۷ هـ.
- ٢٨ \_ أبو عبد الله محمد بن حزم الأندلسي، ت ٣٢٠ هـ.
  - ٢٩ ــ أبو مسلم محمد بن بحر الأصفهاني، ت ٣٢٢ هـ.
- ٣٠ ــ محمد بن عثمان بن مسبح المعروف بالجعد، ت ٣٢٦ هـ.
  - ٣١ \_ أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري، ت ٣٢٨ هـ.

<sup>(</sup>١٩) فهرست ابن النديم ٣٣٨، فهـرسة ابن خير ٤٧.

<sup>(</sup>٢٠) طبقات المفسرين ٢/٥٠٠.

<sup>(</sup>۲۱) فهرست ابن النديم ٣٣٧.

<sup>(</sup>۲۲) فهرست ابن النديم ٦٢.

<sup>(</sup>٢٣) فهرست الطوسي ١١٥، معالم العلماء ٦٢، طبقات المفسرين ١/٣٨٥.

<sup>(</sup>٢٥) فهرست ابن النديم ٦٢.

<sup>(</sup>٢٤) إيضاح المكنون ٢/٥١٦.

<sup>(</sup>٢٦) تاريخ بغداد ٢٦٤/٩.

<sup>(</sup>۲۷) فهرست ابن النديم ٦٣، طبقات المفسرين ١٧٥/١.

<sup>(</sup>٢٨) وصل إلينا، وقد طبع أكثر من مرة.

<sup>(</sup>٢٩) بغية الوعاة ١/٩٥.

<sup>(</sup>٣٠) تاريخ بغداد ٣٧/٣، نزهة الألباء ٣٠٩.

<sup>(</sup>٣١) البرهان ٢٨/٢، الإِتقان ٩٩/٥.

- ٣٢ ـ أحمد بن جعفر البغدادي المعروف بابن المنادي، ت ٣٣٤.
  - ٣٣ ــ أبو جعفر أحمد بن محمد النحاس، ت ٣٣٨ هـ.
  - ٣٤ محمد بن العباس المعروف بابن الحجام، القرن الرابع.
    - ٣٥ \_ الحسين بن علي 'البصري، ت ٣٣٩ هـ.
      - ٣٦ ـ قاسم بن أصبغ، ت ٣٤٠ هـ.
      - ٣٧ ــ أبو بكر البردعي، ت نحو ٣٥٠ هـ.
      - ٣٨- المنذر بن سعيد البلوطي، ت ٣٥٥ هـ.
    - ٣٩ ــ أبو سعيد السيرافي النحوي، ت ٣٦٨ هـ.
  - ٤٠ أبو الحسين محمد بن محمد النيسابوري، ت ٣٦٨ هـ.
- 13 ـ محمد بن علي بن بابویه القمي المعروف بالصدوق، ت ٣٨١ هـ.
  - ٤٢ ـ أبو المطرف بن فطيس، ت ٤٠٢ هـ.

<sup>(</sup>٣٢) البرهان ٢٧/٢، الإتقان ٧٥/٣، كشف الظنون ١٩٢١.

<sup>(</sup>٣٣) انباه الرواة ١٠٢/١، وقد طبع.

<sup>(</sup>٣٤) فهرست الطوسي ١٧٧، معالم العلماء ١٤٣. وجاء في رجال الطوسي ٥٠٤: سمع منه التلعكبري سنة ٣٢٨ هـ.

<sup>(</sup>٣٥) طبقات المفسوين ١٥٦/١.

<sup>(</sup>٣٦) الديباج المذهب ١٤٦/٢، طبقات المفسرين ٣٢/٢.

<sup>(</sup>٣٧) فهرست ابن النديم ٤٤٤، طبقات المفسرين ٢/١٧٤.

<sup>(</sup>٣٨) انباه الرواة ٣٢٥/٣ نفح الطيب ٢٢/٢.

<sup>(</sup>٣٩) فهرست ابن النديم ٦٣.

<sup>(</sup>٤٠) إيضاح المكنون ٢/٥١٦.

<sup>(11)</sup> الرجأل للنجاشي ٣٠٦.

<sup>(</sup>٤٢) طبقات الحفاظ ٤١٤، طبقات المفسرين ٢٨٦/١.

- ٤٣ \_ هبة الله بن سلامة الضرير، ت ٤١٠ هـ.
  - ٤٤ \_ عبد القاهر البغدادي، ت ٤٢٩ هـ.
- ۵٤ ـ مكي بن أبي طالب المغربي، ت ٤٣٧ هـ.
- ٤٦ \_ على بن أحمد بن حزم الظاهري، ت ٤٥٦ هـ.
  - ٤٧ ــ الواحدي، علي بن أحمد، ت ٦٨ هـ.
  - ٤٨ \_ سليمان بن خلف الباجي، ت ٤٧٤ هـ.
    - ٤٩ \_ عبد الملك بن حبيب، ت ٤٨٩ هـ.
- •٥ ــ محمد بن بركات السعيدي المصري، ت ٥٢٠ هـ.
  - ٥١ ـ أبو العباس الاشبيلي، ت ٥٣١ هـ.
- ٥٢ ــ محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي، ت ٥٤٣ هـ.
  - ٣٥ ـ أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي ، ت ٩٩٥ هـ.

<sup>(</sup>٤٣) فهـرســة ابن خير ٤٦، برنامج شيوخ الرعيني ١١٥، وقد طبع.

<sup>(</sup>٤٤) كشف الظنون ١٩٢١، وقد وصل إلينا، وسيظهر بتحقيقنا قريباً.

<sup>(20)</sup> طبقات النحاة واللغويين ٥٠٤. وقد طبع.

<sup>(</sup>٤٦) إيضاح المكنون ٦١٥/٢. ولم يصل إلينا كتابه، وقد وهم الأستاذ سعيد الأفغاني في كتابه عن ابن حزم ٥٩ حينما ذكر أنه مطبوع بهامش تفسير الجلالين.

<sup>(</sup>٤٧) الوسيط في الأمثال ٧٧.

<sup>(</sup>٤٨) الديباج المذهب ١/ ٣٨٥، طبقات المفسرين ١/٤٠٤.

<sup>(</sup>٤٩) طبقات المفسرين ١/٣٥٠.

<sup>(</sup>٥٠) إيضاح المكنون ٢/٦١٥. وقد وصل إلينا، وسيظهر بتحقيقنا قريباً.

<sup>(</sup>٥١) طبقات المفسوين ١/٠٤٠

<sup>(</sup>٥٢) البرهان ٢٨/٢، نفح الطيب ٢/٥٣.

<sup>(</sup>٥٣) البرهان ٢٨/٢. وقد نشرنا كتابه (المصفى بأكف أهل الرسوخ)، ومازال كتابه (نواسخ القرآن) مخطوطاً نرجو أن نوفق في نشره.

- ٥٤ ـ على بن محمد المعروف بابن الحصار، ت ٦١١ هـ.
- \$01 \_ ابن الشواش، أبو عبد الله محمد بن أحمد، ت ٦١٩ هـ.
  - ٥٥ ــ هبة الله بن ابراهيم بن البارزي، ت ٧٣٨ هـ.
    - ٥٦ ـ يحيى بن عبد الله الواسطي، ت ٧٣٨ هـ.
  - ٥٧ ـ علي بن شهاب الدين الهمذاني، ت ٧٨٦ هـ.
  - ٥٨ ـ عبد الرحمن بن محمد العتائقي الحلي، ت ٧٩٠ هـ.
    - ٥٩ ـ أحمد بن المتوج البحراني، ت ٨٣٦ هـ.
    - ٦٠ ـ أحمد بن اسماعيل الأبشيطي، ت ٨٨٣ هـ.
      - ٦١ ـ جلال الدين السيوطي، ت ٩١١ هـ.
      - ٦٢ مرعي بن يوسف الكرمي، ت ١٠٣٣ هـ.

(٥٤) التكملة لوفيات النقلة ١٢٢/٤.

(\$6أ) برنامج شيوخ الرعيني ١٥٤.

(٥٥) هدية العارفين ٢/٥٠٧. وقد وصل إلينا، ونشرته بتحقيقنا مؤسسة الرسالة عام ١٩٨٣.

(٥٦) طبقات الشافعية ٢٩١/١٠، إيضاح المكنون ٢١٥/٢.

(٥٧) وصل إلينا ومازال مخطوطاً.

(٥٨) وصل إلينا، وقد طبع.

(٥٩) وصل إلينا، وقد طبع بطهران مع شرح للقاري علبه.

- (٦٠) إيضاح المكنون ٢/٥/٢. وهؤلاء المؤلفون (البارزي، الواسطي، الهمذاني، العتائقي، ابن المتوج، الأبشيطي) عاشوا في القرنين الثامن والتاسع، وهذا مما يستدرك على مؤلف كتاب (النسخ في القرآن الكريم) إذ قال في ص ٣٣٦: (ويمضي الفرنان الثامن والتاسع دون أن يذكو لنا المؤرخون الذين رجعنا إليهم مصنفا في ناسخ القرآن ومنسوخه).
  - (٦١) كشف الظنون ١٩٢١.
  - (٦٢) الاعلام ٨٨/٨، وقد وصل إلينا ومازال مخطوطاً.

٣٣ \_ عطية الله بن عطية الأجهوري، ت ١١٩٠ هـ.

وهناك مؤلفون آخرون لم أقف على سنة وفاة كل منهم بعد، وهم:

٦٤ \_ الحارث بن عبد الرحمن.

70 \_ هشام بن علي بن هشام.

٦٦ \_ أبو اسماعيل الزبيدي.

٦٧ \_ عيسى الجلودي.

٦٨ \_ كمال الدين بن محمد العبادي الناصري.

79 \_ المظفر بن الحسين بن خزيمة.

٧٠ \_ أبو عبد الله محمد بن عبد الله الاسفراييني.

٧١ \_ ومن المؤلفين من أنكر النسخ، ومن هؤلاء: أبو علي محمد ابن أحمد بن الجنيد المتوفى سنة ٣٨١ هـ، له كتاب (الفسخ على من أجاز النسخ).

米 米 米

أما المحدثون فلعل أهم ما أفردوه في الناسخ والمنسوخ هو:

<sup>(</sup>٦٣) الاعلام ٣٣/٥، وقد وصل إلينا، ومازال مخطوطاً.

<sup>(</sup>٦٤) فهرست ابن النديم ٦٣، طبقات المفسرين ١ /١٢٧.

<sup>(</sup>٦٥) فهرست ابن النديم ٦٢، طبقات المفسرين ٣٥٢/٢.

<sup>(</sup>٦٦) فهرست ابن النديم ٦٢.

<sup>(</sup>٦٧) الرجال للنجاشي ١٨١.

<sup>(</sup>٦٨) إيضاح المكنون ٢/٥/٢.

<sup>(</sup>٦٩) طبع ملحقاً بكتاب النحاس.

<sup>(</sup>٧٠) طبع ملحقاً بكتاب لباب النقول للسيوطي.

<sup>(</sup>٧١) الرجال للنجاشي ٣٠٢، فهرست الطوسي ١٦٠، معالم العلماء ٩٨.

- ١ ـ النسخ في القرآن الكريم: د. مصطفى زيد.
- ٢ ــ فتح المنان في نسخ القرآن: الشيخ علي حسن العريض.
- - ٤ النسخ في الشريعة الإسلامية: عبد المتعال الجبري.

وقد وهم بعض المحققين فأدرج كتب ناسخ الحديث ومنسوخه مع كتب ناسخ القرآن ومنسوخه ومن هؤلاء الأستاذ محمد أبو الفضل ابراهيم فقد ذكر في البرهان ٢٨/٢ كتاب (أخبار أهل الرسوخ في الناسخ والمنسوخ) لابن الجوزي على أنه في الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، والصواب أنه في المنسوخ من الحديث، وهو مطبوع. ووهم الأستاذ مصطفى عبد الواحد في مقدمة تحقيقه لكتاب (الوفا في تاريخ المصطفى) إذ جعل كتاب (أخبار الرسوخ) أيضاً ضمن علوم القرآن.

# فن أدة بن وعسامته وكن اب

#### المؤلف:

هـو أبو الخطاب قتادة بن دعـامة بن قتـادة بن عزيـز السدوسي البصري، من التابعين(١).

ولد قتادة ضريراً سنة ستين بالبادية فلما ترعرع شرع في تحصيل العلم وصار من حفاظ أهل زمانه، جالس سعيد بن المسيب أياماً، فقال له سعيد: قم يا أعمى فقد أنزفتني. لكثرة ما سأله. وجالس الحسن البصري اثنتي عشرة سنة (٢). وروى عن أنس بن مالك وأبي سعيد الخدري وابن سيرين وعطاء بن أبي رباح وعكرمة اضافة إلى سعيد بن المسيب والحسن اليصري.

وروى عنه أيوب السختياني ومعمر بن عبد الرزاق وهمام بن يحيى وسعيد بن أبي عروبة والأوزاعي وغيرهم (٣).

#### slas:

كان قتادة ثقة مأموناً حجة في الحديث(٤).

<sup>(</sup>١) المعارف ٤٦٢، مشاهير علماء الأمصار ٩٦.

<sup>(</sup>٢) الأنساب ١٠٣/٧.

<sup>(</sup>٣) تهذيب التهذيب ٥١/٨ - ٣٥٢.

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى ٢٣٩/٧.

قال عنه الإمام أحمد بن حنبل: قتادة عالم بالتفسير وباختلاف العلماء(٥).

وكان قتادة عالماً بالأنساب والعربية واللغة وأيام العرب، قال أبو عمرو بن العلاء: كان قتادة من أنسب الناس، كان قد أدرك دغفلا(٢). وقال الذهبي: ومع حفظ قتادة وعلمه بالحديث كان رأساً في العربية واللغة وأيام العرب والنسب(٧).

وروى أبو عبيدة، قال: (ما كنا نفقد في كل أيام راكباً من ناحية بني أمية ينيخ على باب قتادة يسأله عن خبر أو نسب أو شعر، وكان قتادة أجمع الناس)(^). وقد كان الرجلان من بني أمية يختلفان في البيت من الشعر، فيبردان بريداً إلى قتادة، فيسألانه عن ذلك(٩). لكل هذا ترجم له ياقوت في معجم الأدباء والقفطى في انباه الرواة.

#### قوة حفظه:

أما عن قوة حفظه فنكتفي بذكر أقوال العلماء:

\_ قال ابن حنبل: كان قتادة أحفظ أهل البصرة، لا يسمع شيئاً إلا حفظه، قرئت عليه صحيفة جابر مرة فحفظها(١٠).

- وقال ابن سيرين: قتادة أحفظ الناس(١١).

<sup>(</sup>٥) طبقات المفسرين ٢/٢٤.

<sup>(</sup>٦) انباه الرواة ٣٧/٣، وفيات الأعيان ٨٥/٤.

<sup>(</sup>V) تذكرة الحفاظ ١٢٣.

<sup>(</sup>٨) معجم الأدباء ١٠/١٧.

<sup>(</sup>٩) انياه الرواة ٣/٣٥.

<sup>(</sup>١٠) تذكرة الحفاظ ١٢٣.

<sup>(</sup>۱۱) تهذیب التهذیب ۳۵۳/۸.

\_ وقال بكير بن عبد الله المزني: ما رأيت (١٢) الذي هو أحفظ منه ولا أجدر أن يؤدي الحديث كما سمعه.

\_ وقيل: من أراد أن ينظر إلى أحفظ أهل زمانه فلينظر إلى قتادة (١٣٠).

\_ وروى ابن حجر: انه لما قدم قتادة على سعيد بن المسيب فجعل يسأله أياماً وأكثر فقال له سعيد: أكل ما سألتني عنه تحفظه؟ قال: نعم، سألتك عن كذا فقلت فيه كذا، وقال فيه الحسن كذا حتى رد عليه حديثاً كثيراً. فقال سعيد: ما كنت أظن أن الله خلق مثلك(١٤).

\_ وقال قتادة: ما قلت لمحدث قط أعد علي وما سمعت أذناي شيئاً قط إلا وعاه قلبي (١٠٠).

#### مذهبه:

قال ابن سعد: كان يقول بشيء من القدر(١٦).

وقال الذهبي: وكان يرى القدر. وقال: ومع هذا الإعتقاد الردي ما تأخر أحد عن الإحتجاج بحديثه سامحه الله(١٧).

وقال ياقوت: وكان يقول بشيء من القدر ثم رجع عنه (١٨).

<sup>(</sup>١٢) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>١٣) تذكرة الحفاظ ١٢٥.

<sup>(</sup>۱٤) تهذیب التهذیب ۸/ ۳۰۲ ـ ۳۰۳.

<sup>(</sup>١٥) المصدر نفسه ٨/ ٣٥٤.

<sup>(</sup>١٦) الطبقات الكبرى ٢٢٩/٧.

<sup>(</sup>١٧) تذكرة الخفاظ ١٧٤.

<sup>(</sup>١٨) معجم الأدباء ١٨/٨٠.

ونقل سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أنه قال: كل شيء بقدر إلا المعاصي (١٩).

وقال معمر: سألت أبا عمرو بن العلاء عن قوله تعالى: ﴿وما كنا له مقرنين فلم يجبني، فقلت: إني سمعت قتادة يقول: مطيقين، فسكت، فقلت له: ما تقول يا أبا عمرو؟ فقال: حسبك قتادة، فلولا كلامه في القدر وقد قال (ﷺ): إذا ذكر القدر فأمسكوا لما عدلت به أحداً من أهل دهره (٢٠).

#### تجريحه:

ومع غزارة علمه وقوة حفظه لم يسلم من التجريح فقد اتهم بالتدليس(٢١).

قال ابن حبان عنه: كان مدلساً (۲۲).

وقال الذهبي: وكان معروفاً بالتدليس<sup>(٢٣)</sup>. وقال عنه أيضاً: حافظ ثقة ثبت لكنه مدلس<sup>(٢٤)</sup>.

وقال الخزرجي: أحد الأئمة الأعلام، حافظ مدلس. وقد احتج به أرباب الصحاح (٢٥).

<sup>(</sup>١٩) تذكرة الحفاظ ١٢٤.

<sup>(</sup>٢٠) وفيات الأعيان ١٥/٤، نكت الهميان ٢٣١.

<sup>(</sup>٢١) التدليس هو أن يروي عمن لقيه، ولم يسمعه منه موهماً أنه سمعه منه، أو عمن عاصره، ولم يلقه موهماً أنه لقيه أو سمعه منه (التعريفات ٤٧).

<sup>(</sup>٢٢) مشاهير علماء الأمصار ٩٦.

<sup>(</sup>٢٣) تذكرة الحفاظ ١٢٣.

<sup>(</sup>٢٤) ميزان الإعتدال ٣/٥٨٠.

<sup>(</sup>٢٥) خلاصة تذهيب الكمال ٢/٠٥٠.

#### وفاته:

توفي قتادة سنة سبع عشرة ومائة بواسط. وذهب الأصمعي إلى أن وفاته كانت بالبصرة.

وقيل: توفي سنة ثماني عشرة ومائة وله سبي وخمسون سنة(٢٦).

#### مؤلفاته:

ذكر الداودي أن له تفسيراً رواه عنه شيبان بن عبد السرحمن التميمي (۲۷).

وله أيضاً كتاب الناسخ والمنسوخ الذي ننشره اليوم.

# كِنَا ئِلِنَّا ئِنْ خُولَمْنِيْ فَيَ

## أُولاً: تِوثيقه:

ذكر ابن سلامة كتاب قتادة بين المصادر التي استمد منها كتابه، ولكنه أضاف إلى ذلك أن راوي الكتاب عن قتادة هو سعيد بن أبي عروبة (٢٨)، وهو أثبت الناس رواية عن قتادة.

وذكسر النزركشي قتادة على رأس الذين ألفسوا في السلخ والمنسوخ (٢٩).

<sup>(</sup>٢٦) ينظر في الإختلاف في سنة وفاته: طبقات ابن خياط ٥١١، الطبقات الكبرى ٢٣١/٧، طبقات الفقهاء ٨٩، معجم الأدباء ٩/١٧، تذكرة الحفاظ ١٢٤، تهذيب التهذيب التهذيب

<sup>(</sup>۲۷) طبقات المفسرين ۲/۲۶.

<sup>(</sup>٢٨) الناسيخ والمنسوخ لابن سلامة ١٠٦.

<sup>(</sup>٢٩) البرهان ٢٨/٢.

ومما قطع الشك في نسبة الكتاب إلى قتادة هذه النقول الكثيرة التي نراها عنل النحاس ومكي بن أبي طالب، فقد أورد النحاس في كتابه الناسخ والمنسوخ أقوال قتادة في آيات كثيرة (٣٠) كما أورد مكي نقولاً أخرى عن قتادة في كتابه الإيضاح (٣١) وهذه الأقوال جميعاً تتفق مع ما ورد في كتاب قتادة. وثمة أقوال أخرى في تفسير الطبري (٣٢) وأسباب النزول للواحدي (٣٢) تطابق ما جاء في كتابنا.

إلا أنني في الحقيقة استبعد أن يكون قتادة قد ألف كتاباً في الناسخ والمنسوخ لأن تصنيف الكتب بدأ في منتصف القرن الثاني ولعل قولة الإمام أحمد بن حنبل في أبي الوليد بن جريج تسند ما ذهبت إليه، قال: (كان من أوعية العلم، وهو وابن أبي عروبة أول من صنف الكتب) وابن جريج توفي سنة ١٥٠ هـ وابن أبي عروبة توفي سنة ١٥٦ هـ. وكذا قول الذهبي في ترجمة سعيد بن أبي عروبة: (وهو أول من صنف الأبواب بالبصرة) (٣٠٠).

ولكن النص الذي ننشره جاء برواية همام بن يحيى الذي دوّن ما سمع من شيخه ثم ذُكرت هذه المرويات على أنها كتب اعتمد عليها المصنفون في الموضوع.

<sup>(</sup>۳۲) تفسير الطبري ٧٨/١.

<sup>(</sup>٣٣) أسباب النزول ٤٠٣.

<sup>(</sup>٣٤) تذكرة الحفاظ ١٦٩.

<sup>(</sup>٣٥) تذكرة الحفاظ ١٧٧.

### ثانياً: مخطوطة الكتاب:

نسخة حديثة جيدة، كتبت بخط معتاد فيه بعض الشكل: رؤوس الفقر مكتوبة بالحمرة. وتقع النسخة في مجموع رقمه ٧٨٩٩ تحتفظ به دار الكتب الظاهرية (٣٦). وقد أرفقت صورة لهذا الكتاب رغبة في اطلاع القراء عليه.

# ثالثاً: منهج التحقيق:

أهم ما يجب ذكره في منهج التحقيق هو أنني خرّجت الآيات القرآنية وحصرتها بين قوسين مزهرين ثم حصرت ما أضفته بين قوسين مربعين كما عرفت بالأعلام تعريفاً موجزاً وأحلت دائماً على كتب الناسخ والمنسوخ المطبوعة والمخطوطة ونبهت على أقوال قتادة التي ذكرها النحاس ومكي في كتابيهما توثيقاً للكتاب.

وأخيرا أرجو ان يكون عملي خالصاً لوجهه، والحمد لله على ما أنعم، إنه نعم المولى ونعم النصير.

<sup>(</sup>٣٦) فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية (علوم القرآن) ٤٠٤.

والمرازي فالكافي والمرازي والمرازع والماكون وجوا المنفور والمواجون والماكون والموجورون حبيسا فكول في والبهاس أمنا وسيطانه أوان المتعود أوالرب أحزاز برائه من استهاما والإيران كالرياض أورا أوساسك أفا مرارة بالرساطين ماتهت والأمار بالمرموس الزاري ومسرموا إليرش والكرال والمتأرثون لورسيسوران لوردونه الادران تبرياناهم والريان والمراد ومنهمة والمستحد فكمالا ويهر يستعال وواعد الأرواء والاختار والعامرية فراوانهم الحارجة الموصدة الهارجوج الراجاء كالصويب بالمضاية العيوك المنت والمناصران فالروا لمرفره فلرفيف أألام فليس ملاحم والمستريف رافيطن ويرد والهوالنا أعراطك لمنها ومرا المستور فعواه أباء أوادرنا أرورين والإرث النعرم تشييرها والأول مرالمين استوميه وسالوس فالقديون التاهيان والأستراء والأرفاق والمرافق فالدار والمرافق ويعفرنه بنوريه أوبالوضف لهوا لهروان الحارات والعاميس مراح المالين تداريس المفروم المترينة والمربين ألتحر يعتبونا والراء أفوالا المرجاة فأشوه وإمالتها فاعتداد المعاطعيت فلنتبض والالتراق واحبت فلحاف وفالها والسادري فالمواط والمحصيفان المحلوم فالمبالغ فيشبنا ليبون سياس موشل بيري الشراران فادار وأدبت وسدر فعين فقرادها والشابيد والبرزانقاري وشابعا والازيام إلها بناك بخابينا فنطاب المختصفة فالدائر فأخاره والمراج والمراج فياد الاماريو لماريوا استأناها وم بعرمنسونون الحافزور وردولت البراية أروانعيل والرارام يلاعل والوارا والمالية والأراد ألها والمراج والمحارج والأواد كالمنزالة في مراج والدار والمراج والمراجع والم مُواْنَا وَالْسَيْدُ وَمَا سَمِينَ مِعْلِ فَاسْلُهُ فِهَا فَدُدُ وَأَنْ وَمَا فَاسْرِينَ أَوْلِهُ وَالْمَا وَا ه فراه بالمشاول [ العليم المساول على العرب المساول العرب المساول عن الساول والتي المساول المساول والمساول المسا ها ولت الحيرية ورمنال الريل له والإيلالة أو والإيلالة المارية والمارية والمارية والمارية والمارية والمارية حياة محدود أطبوا لما رد المنيت المسيال كالتب النبي والما في المدينة وياد بالدي 10 أو 10 ورم الملعب والمعلم معهم وأصوال والمهامية والموجود والاعتباطية بعد المراكبة والمساولات المساورة المساورة المساورة والمساورة كالمراج محمور المستعمد الماسيم ومراج ممكن ويورون ومستولس المرارات المرارات والمرارات أوالمدارد أدخار وكأرزال ووسي المشيئة المتهاط أأوا للومط أومدا المترا بمستواد المشير للطاعية كالملاط والمترواد التين المقالة أوالان والمهوم المادرين العاملية وأن بالمناك أوالاصراء والعشائ هروجه وسيناهن يعدون باستراد والمالات والمرادية والاستغار والماله وبينا الشيخ لولف للبارك لارمود للمراق فحال المصيطي بنيعا فأسور اسل الميداة الإلان وراود الديان والاستان الماري عكوك المالوط المعطو بالمسرار يحداد فها للمرا لماله بطيب المتعلق لمراج الراجي بالإدار الرجار المراجات

الورقة الأولى من الناسخ والمنسوخ

صلة الورقة الأولى من الناسخ والمنسوخ

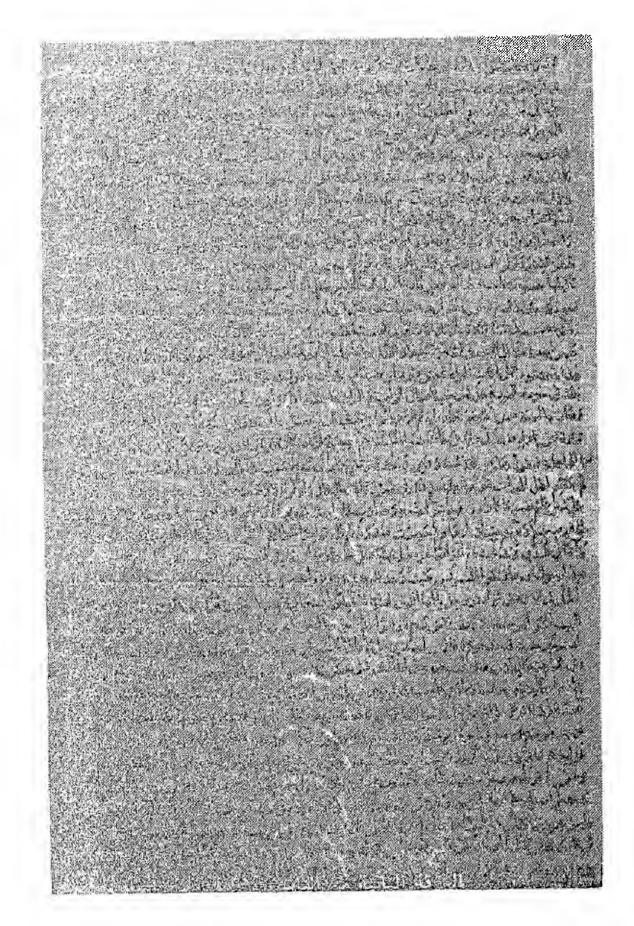

الورقة الثانية من الناسخ والمنسوخ

صلة الورقة الثانية من الناسخ والمنسوخ

الورقة الثالثة من الناسخ والمنسوخ



# 

# عَنَ قَتَادَة بن دعَامَة السَّدُوسِيِّ

أخبرنا الفقيه المكي أبو الحرم مكي بن عبد الرحمن بن سعيد بن عتيق (۱) وجماعة قال: أنا الحافظ شيخ الإسلام فخر الأنام جمال الحفاظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن إبراهيم بن سلفة السلفي الأصبهاني (۲) في العشر الآخر من صفر سنة اثنتين وسبعين وضمس مائة بثغر الإسكندرية في منزله، قراءة عليه وأنا أسمع. قلت: وفي طبقة السماع بخط السلفي: هذا تسميع صحيح كما كتب. وكتب أحمد بن محمد الأصبهاني قال: أخبرنا الشيخ أبو الحسين (۳) المبارك بن

<sup>. (</sup>١) لم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٢) من الحفاظ المكثرين، توفي سنة ٥٧٦ هـ (تذكرة الحفاظ ١٢٩٨)، الوافي بالوفيات (٢) من الحفات الشافعية ٤٣/٤).

<sup>(</sup>٣) في الإنباه ووفيات الأعيان: أبو الحسن.

عبد الجبار بن أحمد الصيرفي (١) ببغداد من أصل سماعه، أنا أبو طاهر محمد بن علي بن يوسف بن العَلاف (٥) ، أنا أبو بكر أحمد بن جعفر (١) ابن محمد بن سلم الخُتلي ، أنا أبسو خليفة الفضل بن الحساب الجمحي (٧) ، ثنا محمد بن كثير العبدي (٨) ، ثنا همام بن يحيى (٩) (٦٦ بب) قال: سمعت قتادة يقول في قول الله عزّ وجلّ: ﴿فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَنَمَ وَجُهُ ٱللّهِ ﴿١٠) قال: كانوا يصلون نحو بيت المقدس ورسول الله على بمكة قبل الهجرة وبعدما هاجر رسول الله على الحرام (١١) .

وقال في آية أخرى: ﴿ فَلَنُولَيَنَكَ قَبْلَةُ تَرْضَلُهَ اللّهِ فُولِ وَجْهَكَ شَطْرَ ولَمَسَجِدِ ٱلْحُرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُرْ شَطْرَهُ ﴿ (١٠) أي: تلقاءَهُ. ونَسَخَتُ هذه ما كانَ قبلها من أمرِ القبلةِ (١٣).

<sup>(</sup>٤) أستاذ ابن الشجري المتوفى ٤٢٥ هـ في الحديث (ينظر: هامش انباه الرواة ٣٠١/٣ نقلًا عن ابن مكتوم، وفيات الأعيان ٢٦/٦).

<sup>(</sup>٥) لم اقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٦) الختلي مقرىء مفسر محدث، توفي سنة ٣٦٥ هـ (العبر ٣٣٥/٢)، طبقات القراء ٤٤/١).

<sup>(</sup>۷) محدث مكثر، توفي سنة ۳۰۵ هـ. (معجم الأدباء ۲۰٤/۱۲، تذكرة الحفاظ ۹۷۰، لسان الميزان ٤٣٨/٤).

<sup>(</sup>٨) من المحدثين، توفي ٢٢٣ هـ. (الوافي بالوفيات ٤/٤٣، تهذيب التهذيب ٩/٤١٧).

<sup>(</sup>٩) من المحدثين، توفي ١٦٣ هـ. (العبر٧٤٣/١)، ميزان الإعتدال ٣٠٩/٤، طبقات الحفاظ (٨٦).

<sup>(</sup>۱۰) البقرة ۱۱۰. وينظر: تفسير الرازي ۱۳۳/٤، تفسير البيضاوي ۱/۸، روح المعاني ۱۹۸/۱.

<sup>(</sup>١١) ينظر: النحاس ١٤، ابن سلامة ١٢، البغدادي ق ٧ ب، مكي ١١٢، ابن الجوزي ١٩٩، العتائقي ٢٩، ابن المتوج ٣٩.

<sup>(</sup>١٢) البقرة ١٤٤.

<sup>(</sup>١٣) ينظر أيضاً: تفسير الطبري ١٩/٢، زاد المسير ١٩٦/١.

وعن قوله جلّ وعزّ: ﴿ وَدّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْكَتَبِ لَوْ يَرُدُونَكُمْ مِنْ بَعْدِ مَاتَيَنَ لَمُمُ ٱلْحَقُ فَٱعْفُواْ الْمَنْ خُواْ حَتّى يَأْتِي ٱلله بِأَمْرِهِ عَ ﴿ (١٤). فأمر الله عزّ وجلّ نبيه عَلَيْ أَنْ يعفو عنهم ويصفح حتى يأتي الله بأمره، ولم يُؤمر يومئذٍ بقتالهم، فأنزل الله عزّ وجلّ في براءة، فأتى الله فيها بأمره وقضائه، فقال: ﴿ قَنتُلُوا ٱلّذِينَ لَا يُومُنُونَ بِٱللّهِ وَلَا يُكَرّمُونَ مَاحَرَمُ ٱللّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ إلى : يُومُنُونَ بِٱللّهِ وَلَا يِأْلُونَ اللهُ وَلَمْ يُومِلُونَ مَاحَرَمُ ٱللّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ إلى : ﴿ وَهُمْ مُصَاغِرُونَ ﴾ إلى الله وأمر فيها بقتال الله عنها وأمر فيها بقتال الله عنها وأمر فيها بقتال الله وأمر فيها بقتال الله وأمر فيها بقتال الله وأمر فيها بقتال الله وأمر فيها بقتال الكتاب حتى يُسْلِمُوا أو يفدوا بالجزية (١٠).

وعن قوله جلَّ وعزَّ: ﴿ وَلَا إِنْ مُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَىٰ يُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَأَقَتَلُوهُمْ ﴾ (١٧). فأمر الله عزَّ وجلَّ نبيه عَيْقِ الآ يقاتلهم عند المسجد الحرام إلا أن يبدأوا فيه بقتال (١٨).

وقال في آية أخرى: ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قَتَالَ فِيهِ، قُلَ قَتَالُ فِيهِ مَا قَالَ الله عَزَّ وَجُلَّ، فنسخ قَتَالُ فِيهِ كَبِيرٌ ﴾(١٩). كان القتال فيه كبيراً كما قال الله عزَّ وجُلَّ، فنسخ هاتين الآيتين في براءة: ﴿ فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَاقْتُلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَآخَصُرُوهُمْ وَآقَعُدُواْ لَمُ مُ صَدَّفُ وَمَا عَلَى مَرْصَدَ ﴾ (٢٠). وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَقَانِلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَةً ﴾، يعني بالكافة جميعاً، ﴿ كَا قَالُ عَزَّ وجلً : ﴿ وَقَانِلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَةً ﴾ ، يعني بالكافة جميعاً ، ﴿ كَا

<sup>(</sup>١٤) البقرة ١٠٩.

<sup>(</sup>١٥) التوبة (يراءة) ٢٩.

<sup>(</sup>١٦) ينظر: ابن حزم ١٢٣، النحاس ٢٥، ابن سلامة ١٢، مكي ١٠٨، ابن الجوزي ١٠٩، العتائقي ٢٨، ابن المتوج ٣٨.

<sup>(</sup>١٧) البقرة ١٩١.

<sup>(</sup>١٨) نقل مكي قول قتادة ١٣١. وينظر أيضاً: ابن حزم ١٢٤، النحاس ٢٦، ابن سلامة ١٩، ابن الجوزي ٢٠٠، العتائقي ٣٣، ابن المتوج ٥٥.

<sup>(</sup>١٩) البقرة ٢١٧.

<sup>(</sup>۲۰) التوبة ٥.

يُقَنتلُونَكُرْكَا فَا الله عَهْدَ بين عَهْدَ بين الله عَهْدَ له لانسلاخ في المحرَّم. فأَمْرُ الله جلَّ وعزَّ لنبيّه عَهْدَ له النسلاخ في المحرَّم. فأَمْرُ اللهِ جلَّ وعزَّ لنبيّه عَهْدَ له النسلاخ في المحرَّم. فأَمْرُ اللهِ جلَّ وعزَّ لنبيّه عَهْدَ إذا مضى الأجلُ أن يقاتلهم في الحل والحرم وعند البيت حتى يشهدوا أنْ لا إله إلّا الله وأنَّ محمداً رسول الله (٢٢).

وعن قوله جلَّ وعزَّ: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصَنَ بِأَنفُسِنِ ثَلَاثَ وَيَضَ، ثُمُّ أَنّه نسخِ منها عِدَّة المُطَلَقة الله عَرْ وجلَّ في سورة المطلقة الله عزَّ وجلَّ في سورة المطلقة الله عزَّ وجلَّ في سورة الإحزاب (٢٠٠): ﴿ وَيَا أَيُّهَا اللّهِ يَ آمنوا إذا نكحتُمُ المؤمناتِ ثم طلقتموهُنَّ الأحزاب وقبل أن تَمَسُّوهُنَّ فما لكم عليهن من عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها فَمتَّعُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فما لكم عليهن من عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها فَمتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَراحاً جميلًا فهذه ليس عليها عِدَّة، إنْ شاءت تزوجتُ من يومِها.

وقد نسخ من الثلاثة قُروء اثنان: ﴿ وَٱلۡتَعِي يَهِسُنَ مِنَ ٱلۡمَحيضِ مِن لِّسَآ بِكُوْ ﴾ (٢٥): فهذه العجوز قد قعدَتُ من الحيض، ﴿ وَٱلۡتَعِي لَوْ مَنَ الْحَيضَ، ﴿ وَٱلۡتَعِي لَوْ مَنَ الْحَيضَ فعدتها ثلاثة أشهر، فَكُمْ فَنُ ﴾ (٢٦): فهذه البكر التي لم تبلغ الحيض فعدتها ثلاثة أشهر، وليس الحيض من أمرهما في شيء.

ثم نسخ من الثلاثة قروء الحامل فقال: ﴿ وَأُولَاتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُمْ أَنْ

<sup>(</sup>۲۱) التوبة ٣٦.

<sup>(</sup>٢٢) ينظر: ابن حزم ١٢٤، النحاس ٣٠، ابن سلامة ٢٠، مكي ١٣٤ وفيه قول قتادة، ابن الجوزي ٢٠١، العتائقي ٣٤، ابن المتوج ٥٧.

<sup>(</sup>۲۲) البقرة ۲۲۸.

<sup>(</sup>۲٤) آية ۴۹ .

<sup>(</sup>٢٥: ٢٦) الطلاق ٤.

يَضَعْنَ حَمَّلَهُنَ ﴾ (٢٧): فهذه: أيضاً ليست من القروء في شيء، إنّما أَجَلُها أَنْ تَضَعَ حَمْلَها.

وعن قوله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرُدِّهِنَّ فِي ذَالِكَ ﴾ (٢٨). اي: في القُروء الثلاثة، فنسَخَ منها المطلقة ثلاثاً، قال الله جلَّ وعزَّ: ﴿ فَإِن طَلَقَهَا فَكَ تَحَلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ (٢٩).

وعن قوله عزَّ وجلَّ: ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَهَدَكُمُ الْمُوَّتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ ﴾ (٣٠). والخير: المال، كأنْ يُقالَ: الف فما فوق ذلك، فأمر أنْ يوصي لوالديه وأقربيه، ثُمَّ نسخ بعد ذلك في سورة النساء (٣١) فجعل للوالدين نصيباً معلوماً وألحق لكلِّ ذي ميراثٍ نصيبه منه وليست لهم وَصِيَّة فصارتِ الوصيَّةُ لمن لا يرث من قريبٍ وغير قريب.

وعن قوله عزّ وجلّ: ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمُكُمِ وَٱلْمَيْسِرِ ﴾ (٣٢): القمارُ كُلُهُ، ﴿ قُل فيهما إثْمٌ كبيرٌ ومنافعُ للناسِ ﴾ . وذمّهما ولم يُحرمهما، وهي لهم حلال يومئذ، ثم أنزل الله عزّ وجلّ بعد ذلك هذه الآية في شأن

<sup>(</sup>٢٧) الطلاق ٤.

<sup>(</sup>٢٨) البقرة ٢٢٨.

<sup>(</sup>٢٩) البقرة ٣٣٠. وينظر: ابن حزم ١٢٥، النحاس ٣٢، ابن سلامة ٢٤، البغدادي ق ١٦، مكي ١٤٨ وفيه قول قتادة، ابن المجوزي ٢٠١، العتائقي ٣٥، ابن المتوج ٦٥.

<sup>(</sup>۳۰) البقرة ۱۸۰.

<sup>(</sup>٣١) الآية ١١ ﴿ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فان كان له اخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين أباؤكم وابناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً فريضة من الله إن الله كان عليماً حكيماً ﴾. وينظر: ابن حزم ١٣٤، النحاس ١٨، ابن سلامة ١٦، مكي ١١٩، ابن الجوزي ٢٠٠، العتائقي ٣٠، ابن المتوج ٤٩.

<sup>(</sup>٣٢) البقرة ٢١٩.

الخمر، وهي اشد منها فقال: ﴿ يَنَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقُرَبُواْ الصَّلَوْةَ وَأَنتُمْ اللَّهُ مَن الله عَن تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ ﴾ (٣٣). فكان السكرُ منها حراماً عليهم. ثُمَّ إنّ الله عزّ وجلّ أنزلَ الآية التي في سورة المائدة فقال: ﴿ يَنَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا الْخَيْنُ وَجَلّ مِن مَلَ الشّيطَانِ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِن عَمَل الشّيطَانِ فَاحْتَنبُوهُ لَعَلَّكُمُ الْفَيْكُمُ الْفَيْكُمُ الْفَيْكُمُ الْفَلَانِ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْفَلَاوَةُ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ . . ﴾ إلى قوله: ﴿ فَهَلَ أَنتُم مُنتَهُونَ ﴾ (٣٠٠). فجاء تحريمها في هذه الآية قليلها وكثيرها، ما أَسْكَرَ منها وما لم يُسْكِرُ (٣٠٠).

وعن قوله عزّ وجلّ: ﴿ وَالَّذِينَ يُتُوفُّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزُواجًا وَصِيّةً لِأَزْوَلِجِهِم مَّتَنعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِنْحَاجٍ ﴾ (٣٠٠). قال: كانت المرأة إذا تُوفي عنها زوجها كان لها السُكنى والنفقة حولاً من مال زوجِها ما لم تخرج. ثم نسخ ذلك بَعْدُ في سورة النساء (٣٠٠) فجعل لها فريضة معلومة، الثمن إنْ كان له ولدٌ وعِدّتُها: ﴿ أَرْبَعَةَ أَشَهُر وَعَشَراً ﴾ (٣٨٠) فنسخت هذه الآية ما كان قبلها من أمْرِ الحول، ونسخت الفريضة، الثمن والربع، ما كان قبلها من النفقة في الحول، ونسخت الفريضة، الثمن والربع، ما كان قبلها من النفقة في الحول، (٣٩٠).

# وعن قوله عزَّ وجلَّ: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ وَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَّا

<sup>(</sup>٣٣) النساء ٤٣. قال الرضي في حقائق التأويل ٣٤٥: «فالصحيح أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: ﴿ يَسَالُونَكُ عَنْ الْخَمْرِ . . ﴾ ويقوله تعالى (البقرة ٢١٩): ﴿ يَسَالُونَكُ عَنْ الْخَمْرِ . . ﴾ . الخمر . . ﴾ .

<sup>(</sup>٣٤) المائدة ٩٠ ـ ٩١.

<sup>(</sup>٣٥) ينظر: ابن حزم ١٢٤، النحاس ٣٩، ابن سلامة ٢٠، مكي ١٣٩، ابن الجوزي ٢٠، العتائقي ٣٤، ابن المتوج ٥٨.

<sup>(</sup>٣٦) البقرة ٢٤٠.

<sup>(</sup>٣٧) الآية ١٢.

<sup>(</sup>٣٨) البقرة ٢٣٤.

<sup>(</sup>٣٩) ينظر: ابن حزم ١٢٥، النحاس ٧٢، ابن سلامة ٢٦، مكي ١٥٣، ابن الجوزي ٢٠١، العتائقي ٣٧، ابن المتوج ٧٠.

كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبَلِكُمْ لَعَلَّكُمْ لَتَقُونَ. أَيَّامًا مَعْدُودَت . . . والى قوله: ﴿ مِنْ أَيَّامٍ أَنَكَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وَلَدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ ﴿ ١٠٠ . كانت فيها رخصة الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة وهما لا يُطيقان الصوم أنْ يطعما مكانَ كلِّ يوم مسكيناً أو يفطرا. ثم نسخ تلك الآية التي بعدها فقال: ﴿ مَضَانَ اللَّهِ مَسْكُناً أَوْ يفطرا. ثم نسخ تلك الآية التي بعدها ألمُ دَى وَالفُرقان فَن شَهِدَ مِنكُ / (١٦٧) الشَّهْرَ فَلْيَصْنَه وَمَن كانَ مَر يضاً أَوْ عَلَى سَفَر فَعَدَةٌ مِن أَيَّم أُخَر ﴾ (١٦٧) الشَّهْرَ فَلْيَصْنَه وَمَن كانَ مَر يضاً أو على سَفر فَعِد أَيْم أَخْر ﴾ (١٦٠) الشَّهر فليصنَه الآية فكان أهل العلم يرون ويرجون أنّ الرخصة قد ثبتت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا لم يطيقا القيام أن يطعما مكانَ كلِّ يوم مسكيناً ، وللحبلي إذا خَشِيتُ على ما في بطنها ، والمرضع إذا خشيت على ولدها (١٤).

حدَّثنا قتادة عن يزيد بن عبد الله(٢٣) أخي مُطّرِف بن عبد الله(٢٤) أنَّ النبي ﷺ رخصَ للحبلي والمُرضَع.

وعن قَتَادة: ﴿ وَإِن تُسْدُواْ مَا فِي أَنفُسكُمْ الْوَتُحُفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللّهُ فَيَغْفُو لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ ﴾ (٤٠) ثُمَّ أَنْزَلَ الله عز وجل الآية التي بعدها فيها تخفيف ويسر وعافية: ﴿ لَا يُحَلِّفُ ٱللّهُ نَفْسًا إِلّا وُسْعَهَا ﴾ أي: طاقتها، ﴿ لَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ال

22 S

<sup>(</sup>٤٠) البقرة ١٨٣ - ١٨٤.

<sup>(</sup>٤١) البقرة ١٨٥.

<sup>(</sup>٤٢) ينظر: ابن حزم ١٢٤، النحاس ٢٠، ابن سلامة ١٨، مكي ١٢٧، وفيه قول قتادة، ابن الجوزي ٢٠٠، العتائقي ٣٣، ابن المتوج ٥٤.

<sup>(</sup>٤٣) من المحدثين، توفي سنة ١٠٨ هـ، وقيل: ١١١ هـ. (طبقات ابن سعد ١٠٥/٧). طبقات ابن خياط ٤٩٧، تهذيب التهذيب ٢٤١/١١).

<sup>(</sup>٤٤) من المحدثين الثقات، توفي سنة ٨٧ هـ. (طبقات ابن خياط ٢٦٧) حلية الأولياء ١٩٨٧، تذكرة الخفاظ ٦٤).

<sup>(</sup>٤٥) البقرة ٢٨٤.

<sup>(</sup>٤٦) البقرة ٢٨٦.

<sup>(</sup>٤٧) ينظر: أبن حزم ١٢٥،النحاس ٨٥، ابن سلامة ٢٧،مكي ١٦٧، ابن الجوزي٢٠١.

حدّثنا قَتَادة عن زرارة بن أَوْفى (^١) عن أبي هريرة (٥٩) قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ الله عزَّ وجلّ تجاوز لأُمَّتي عن كُلَّ شيءٍ تحدث أَنْفُسَها ما لم تَكَلَّمُ به أو تَعْمَلُ به) (٥٠).

# ومن [سورة آل عمران]

﴿ يَنَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُواْ اللَّهُ مَدَقَى تُقَاتِهِ عِهِ (٥٠): أَنْ يُطَاعَ فلا يُعْصَى ، ﴿ وَلَا تُمُونَ إِلَّا وَأَنتُم مُسَلِّونَ ﴾ (٥٠). نسختها الآية التي في التغابن: ﴿ وَلَا تَمُونًا إِلَّهُ مَا اسْتَطَعْتُم وَأَسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ ﴾ (٥٠). وعليها بايَعَ رسول الله على السمع والطاعة ما استطاعوا.

#### ومن [سورة النساء]

﴿ وَإِذَا حَضَرَ الْقَسْمَةُ أُولُواْ الْقُرْبَىٰ وَالْيَسْمَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنَهُ وَقُولُواْ الْمُرْوَفَا ﴾ (٥٥) عن قَتَادة عن سعيد بن المسيب (٥٥) أنّه قَلُولُواْ لَهُمْ قَوْلُا مَمْرُوفَا ﴾ (٥٥) عن قتَادة عن سعيد بن المسيب (٥٥) أنّه قال: إنّها منسوخة، كانت قبل الفرائض، كان ما ترك الرجل من مال

<sup>(</sup>٤٨) من المحدثين، توفي سنة ٩٣ هـ. (طبقات ابن خياط ٤٦٧), الإصابة ٢/٥٥٩، تهذيب التهذيب ٣٢٢/٣).

<sup>(</sup>٤٩) هو عبد الرحمن بن صخر، احفظ الصحابة للحديث، توفي سنة ٥٨ هـ. (صفة الصفوة ١/٦٨٥، أسد الغابة ٢/٣١٨، الإصابة ٢/٥٤٣).

<sup>(</sup>٥٠) صحيح مسلم ١١٧، سنن ابن ماجة ٢٥٨.

<sup>(</sup>٥١) آل عمران ١٠٢.

<sup>(</sup>۵۲) هي تتمة للآية ١٠٢ من آل عمران.

<sup>(</sup>٣٣) التغابن ١٦. وينظر: ابن حزم ١٢٥، النحاس ٨٨، ابن سلامة ٣٠، مكي ١٧١ وفيه قول قتادة، ابن الجوزي ٢٠٢، العتائقي ٣٩، ابن المتوج ٨٠.

<sup>(</sup>٥٤) النساء ٨.

<sup>(</sup>٥٥) من التابعين، توفي سنة ٩٤ هـ. (طبقات الفقهاء ٥٧، تذكرة المحفاظ ٥٤، طبقات القراء ٢٠٨/١).

أعطى منه اليتيم والمسكين وذوي القُربي إذا حضروا القِسْمةَ ثُمَّ نسخ ذلكَ بَعْدَ ذلك ثُمَّ نسختها المواريث (٥٠)، فنسخ الله عزّ وجلَّ لكل ذي حقِّه، ثم صارت وَصِيَّة من ماله يُوصي بها لقرابته وحيث شاء (٥٠).

حدَّثنا قَتَادة قال: قال الأشعري (٨٥): ليست منسوخة (٥٩).

وعن قَتَادة: ﴿ وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَنْحِشَةَ مِن نَسَايِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْنَهَا مِنكُرْ وَالْذَانِ يَأْتَيْنَهَا مِنكُرْ فَعَادُوهُمَ إِلَى: ﴿ أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَمُنَ سَيِيلًا . وَالْذَانِ يَأْتَيْنَهَا مِنكُرْ فَعَادُوهُمَ فَإِنْ تَابَا وَأَمْسَلَطَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَ إِنَّ اللّهَ كَانَ تُوَابًا رَحِمًا ﴾ (٢٠٠٠ . قال: كان هذا بدء عقوبة الزنا، كانت المرأة تحبس فيؤذيان جميعاً في الشتيمة بعد ذلك. ثُمَّ أَنَّ الله عزَّ وجلَّ نسخ فيعيران بالقول جميعاً في الشتيمة بعد ذلك. ثُمَّ أَنَّ الله عزَّ وجلَّ نسخ ذلك بعد في سورة النور فجعل لهن سبيلًا فقال: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجَلِدُواْ كُلُّ مَا لَكُ مِيمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ الله ﴾ (٢٠٠٠). كُلُّ وَحِد مَنْهُمَا مَائَةٌ جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذُكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ الله ﴾ (٢٠٠٠). وصارت السَّنة فيمَنْ أحصَنَ جلد مائةٍ ثم الرَّجْم بالحجارة، وفيمَنْ لم يُحصنْ جلد مائةٍ ثم الرَّجْم بالحجارة، وفيمَنْ لم يُحصنْ جلد مائةٍ والزانية والزاني (٢٠٠٠).

وعن قَتَادة عن قوله عزْ وجلّ: ﴿ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتُ أَيْمَانُكُمْ فَعَاتُوهُمْ

<sup>(</sup>٥٦) هي الآية ١١ من النساء كما سلف في هامش رقم ٣١.

<sup>ُ(</sup>٥٧) ينظر: ابن حزم ١٢٦، النحاس ٩٥، ابن سلامة ٣١، مكي ١٧٦، ابن الجوزي ٣٠٢، العتائقي ٣٩، ابن المتوج ٨٣.

<sup>(</sup>٥٨) هو ابو موسى عبد الله بن قيس، من فقهاء الصحابة، توفي سنة ٤٢ هـ وقيل ٥٣ هـ. (المعارف ٢٦٦)، طبقات الفقهاء ٤٤، أسد الغابة ٣٠٦/٦).

<sup>(</sup>٥٩) ينظر: تفسير الطبري ٢٦٣/٤، الكشاف ٥٠٣/١، زاد المسير ٢٠/٢، تفسير القرطبي ٥٩/٤، البحر المحيط ١٧٥/٣.

<sup>(</sup>٦٠) النساء ١٥ ـ ١٦. وينظر: معاني القرآن ٢٥٨/١، معاني القرآن وإعرابه ٢٦/٢.

<sup>(</sup>۲۱) النور ۲.

<sup>(</sup>٦٢) ينظر: ابن حزم ١٢٦، النحاس ٩٦، ابن سلامة ٣٣، مكي ١٧٩، ابن الجوزي ٢٠٢، العتائقي ٤٠، ابن المتوج ٨٧.

نَصِيبُهُمْ إِنَّ اللهُ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدًا ﴾ (٩٣). وذلك انّ الرجلَ كانَ يعاقدُ الرجلَ في الجاهلية فيقول: هَذْمي هَدْمكَ ودَمي دَمكَ وترثني وأرثك وتُطلّبُ بي وأطلّبُ بك. فجعل له السُدْسَ من جميع المال ثم يقسِم أهل الميراثِ مواريثَهُم. ثم نسخ ذلك في سورة الأنفال، قال: في سورة الأنفال، قال: فواولُو الله الميراثِ مواريثَهُم عَمْ أُولَى بِبَعْض في كتنبِ الله إِنَّ الله بِحَلِّ شَيْءٍ وَوَاولُو الله المواريثُ لذوي عَهدٍ يُتوارث به وصارت المواريثُ لذوي عَلَيْم ﴿ وَالْ رَحَام (٢٥).

وعن قوله عزَّ وجلَّ: ﴿إِلَّا الذينَ يصلونَ إلى قوم بينَكُم وبينَهُم ميثاقُ أو جاءوكُم حَصِرَتْ صدورُهُمْ.. ﴾ إلى قوله: ﴿وَأَلْقُواْ إِلَيْكُو السَّمَ فَكَ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهُمْ سَبِيلًا ﴾ (٢٦). ثم نسخ بعد ذلك في براءة، نبذ إلى كلِّ ذي عهدٍ عهدَهُ، ثم أَمَرَ اللهُ عزّ وجلّ نبيه ﷺ أَنْ يقاتل المشركين حتى يشهدوا أن لا إله إلّا الله وأنّ محمداً رسول الله: ﴿ فاقتلوا المشركينَ وجدتموهم وخُذُوهُم واحصروهم واقعدوا لهم كلَّ مَرْصَدٍ ﴾ (٢٧).

# ومن [سورة الْمَائدة]

وعن قوله عزَّ وجلَّ: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتُحِلُّواْ شَعَنَهِ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهْرَ

<sup>(</sup>٦٣) النساء ٣٣. وفي المصحف الشريف «عقدت» بغير ألف، وهي قراءة عاصم وحمزة والكسائي. أما «عاقدت» بألف فهي قراءة باقي السبعة وم ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر. (ينظر: السبعة في القراءات ٢٣٣، حجة القراءات ٢٠١، الكشف عن وجوه القراءات السبع ٢٨٨، التيسير في القراءات السبع ٩٦).

<sup>(</sup>٦٤) الأنفال ٥٧.

<sup>(</sup>٦٥) ينظر: ابن حزم ١٢٧، النحاس ١٠٥، ابن سلامة ٣٦، مكي ١٩١، ابن الجوزي ٢٠٢، العتائقي ٤٣، ابن المتوج ٩١.

<sup>(</sup>٦٦) النساء ٩٠.

<sup>(</sup>٦٧) التوبة ٥. وينظر: ابن حزم ١٢٧، النحاس ١٠٨، ابن سلامة ٣٨، مكي ١٩٥ وفيه قول قتادة، ابن المجوزي ٢٠٣، العتائقي ٤٤، ابن المتوج ٩٤.

آلحُرام وَلا الْهَدَى وَلا الْقَلَيْدِ وَلا عَآمِينَ الْبَيْتَ الْحَرام يَبْنَغُونَ فَضَلا مِن رَبِهِم وَرِضُونًا ﴿ (٢٨). ، فنسختها براءة ، فقال الله عزّ وجلّ : ﴿ فاقتلوا المُمسُوكِينَ حيثُ وَجَدْتُمُ وهُم ﴾ (٢٩) ، وقال الله عزّ وجلّ : ﴿ ما كانَ للمشركين أَنْ يعمروا مساجِدَ الله شاهدينَ على أَنْفُسِهِم بالكُفْرِ ﴾ إلى قوله : ﴿ وَفِي النّارِ هُمْ خَالِدُونَ ﴾ (٧٧) ، فقال عزّ وجلّ : ﴿ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ قُولُه : ﴿ وَفِي النّارِ هُمْ خَالِدُونَ ﴾ (٧٧) ، فقال عزّ وجلّ : ﴿ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ كَبّ فَقَالَ عَرْ وجلّ : ﴿ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ كَبّ فَقَالَ عَرْ وجلّ : ﴿ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ عَلَى فَقَالَ عَرْ وَجلّ : ﴿ إِنَّهَا اللّهُ عَنْ وَنَادَى عَلَى فَيه بالآذان ، يعني بالآذان أَنّهُ حَجّ فيه أبو بكر رضي الله عنه سورة براءة (٢٧) .

وعن قوله عزّ وجلّ: ﴿ وَلا تَزَالُ تُطّلِعُ عَلَى خَآبِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَآعَفُ عَنْهُمْ وَآصَفَحْ ﴾ (٧٣) حتى يأتي الله بأمره عزّ وجلّ فأمر نبيه على أنْ يعفو عنهم ويصفح، ولم يُؤمَّرْ يومئذٍ بقتالهم، ثم نسخ ذلك بعدُ في يعفو عنهم ويصفح، ولم يُؤمَّرْ يومئذٍ بقتالهم، ثم نسخ ذلك بعدُ في (براءة) فقال: ﴿ قاتلوا الذينَ لا يؤمنونَ باللهِ ولا باليومِ الآخرِ ﴾ إلى قوله: ﴿ وهم صاغرون ﴾ (٧٤). فأمَرَ الله عزّ وجلّ نبيّهُ على أنْ يقاتلهم حتى يسلموا أو يُعطوا الجزية (٥٧).

<sup>(</sup>٦٨) المائدة ٢.

<sup>(</sup>٦٩) التوبة ٥. وينظر: ابن حزم ١٢٧، النحاس ١١٥، ابن سلامة ٤٠، مكي ٢١٨، ابن الجوزي ٢٠٣، العتائقي ٤٦، ابن المتوج ٩٨.

<sup>(</sup>٧٠) التوبة ١٧.

<sup>(</sup>٧١) التوبة ٢٨. وفي الأصل: المشركين، وما أثبتناه من المصحف الشريف.

<sup>(</sup>٧٢) ينظر: تفسير الطبري ١٠٦/١٠، أحكمام القرآن لابن العربي ٩١٣، زاد المسير ٤١٧/٣.

<sup>(</sup>۷۳) المائدة ۱۳.

<sup>(</sup>٤٧) التوبة ٢٩.

<sup>(</sup>٧٥) ينظر: ابن حزم ١٢٧، ابن سلامة ٤١، مكي ٢٣٢ وفيه قول قتادة، ابن الجوزي ٢٠٤، العتائقي ٤٦، ابن المتوج ١٠٠. ويلاحظ أن بعض العلماء ذهب إلى أنها منسوخة بآية السيف.

وعن قوله عزْ وجلّ: ﴿ سَمَّنعُونَ لِلْسَكَذِبِ أَكَلُونَ لِلسَّحْتِ فَإِن جَآءُوكَ فَأَمَّرَ اللهُ عز وجلّ نبيه فَأَحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضَ عَنهُم وَ(٢٠) يعني اليهود، فأَمَرَ اللهُ عزّ وجلّ الآية على أنْ يحكم بينهم أو يعرض عنهم إنْ شاء، ثم أَنْزَلَ الله عزَّ وجلّ الآية التي بعدها: ﴿ وَوَأَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكَتَلَبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لَمَا بَيْنَ يَدَيهِ مِن اللهِ عَرْ وَجلً الآية التي بعدها: ﴿ وَوَأَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكَتَلَبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لَمَا بَيْنَ يَدَيهِ مِن اللهُ عَزْ وَجلً الله عَنْ وَجلًا الله عَنْ رَحْص له إنْ شاءَ أَنْ لا يعرض عنهم (٢٧٠).

# ومن [سورة الأثعام]

وعن قوله عزّ وجلّ: ﴿وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱلَّهَٰذُواْ دِينَهُمْ لَعِبُ وَكَمْواً ﴾ (٧٩)، ثم أَنْزَلَ اللهُ في براءة (٨٠)، فأَمَرَ بقتالهم.

## ومن [سورة الأنفال]

وعن قوله: ﴿ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَعُ لَمَا ﴾ (١٠)، فنسختها الآية التي في براءة: ﴿ فاقتلوا المشركينَ حيث وجدتموهم ﴾ (١٠).

<sup>(</sup>٧٦) المائدة ٢٤.

<sup>(</sup>٧٧) المائذة ٤٨.

<sup>(</sup>٧٨) ينظر: ابن حزم ١٢٨، النحاس ١٢٨، ابن سلامة ٤١، مكي ٣٣٤، ابن الجوزي ٢٠٤، العتائقي ٤٧، ابن المتوج ١٠١. وفي جميعها أن الآية الناسخة هي الآية ٤٩: ﴿وَإِنْ احْكُم بِينَهُم بِمَا أَنْزُلُ اللهُ...﴾.

<sup>(</sup>٧٩) الأنعام ٧٠.

<sup>(</sup>٨٠) الآية ٥: ﴿ فَاقتلُوا الْمَشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَّتُمُوهُم ﴾ كما ورد عند النحاس ١٣٧ ومكي ٢٤٣ لله ٢٠٥ نقلًا عن قتادة وذهب إلى ذلك ابن النجوزي أيضاً ٢٠٥. وذهب ابن حزم ١٢٨ وابن سلامة ٤٥ والعتائقي ٤٩ وابن المتوج ١٠٧ إلى أنها الآية ٢٩ من التوبة: ﴿ قاتلُوا اللَّيْنَ لا يؤمنُونَ بالله ولا باليوم الآخر ﴾ .

<sup>(</sup>٨١) الأنفال ٢١.

<sup>(</sup>٨٢) التوبة أه. وذكر النحاس ١٥٥ ومكي ٢٥٩ قول قتادة. وذهب إلى ذلك ابن المتوج ١٢١. وهي الآية ٢٩ عند ابن حزم ١٢٩ وابن سلامة ٤٩ والعتائقي ٥١.

وعن / (١٧ ب) قوله عزّ وجلّ في وَاللّذِينَ عَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ هَاللّهُمْ مِن وَلَنْيَرْمِم مِن شَيْء حَتّى يُهَاجِرُواْ هِ (٢٨٠). قال فانزلت هذه الآية فتوارث المسلمون بالهجرة، فكان لا يَرِثُ الأعرابي المسلم من المهاجر المسلم شيئاً. ثم نسخ ذلك بَعْدُ في سورة الأحزاب، فقال عزّ وجلّ المسلم شيئاً. ثم نسخ ذلك بَعْدُ في سورة الأحزاب، فقال عزّ وجلّ في وَوَلِي بَعْضٍ في كَتَنْبِ اللّهُ مِن المُؤْمِنِينَ وَاللّهُ عَزْ وَجلّ بعضهم بعض، وصارت والمهاجرين هذاك. وعن قوله عزّ وجلّ بعضهم بعض، وصارت المواريث بالملك. وعن قوله عزّ وجلّ في الشرك وصية، لا مراث مراث من أهل الشرك وصية، لا مراث لهم (٢٥٠).

# ومن [سورة التوبة]

وعن قوله عزّ وجلّ: ﴿ عَفَا اللّهُ عَنكَ لِرَ أَذِنتَ لَهُ مَ حَتَى يَكُبِينَ لَكَ اللّهُ عَنكَ لِرَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَى يَكُبِينَ لَكَ اللّهِ بِينَ اللّهُ عَنكَ لِرَ أَذِنتَ لَهُمْ وَلَا فِي سورة النور، فقال: ﴿ فَإِذَا ٱسْتَقْذُوكَ لِبَعْض شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللّهَ إِنَّ ٱللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (٨٨).

<sup>(</sup>۸۳) الأنفال ۷۲.

<sup>(</sup>٨٤) الأحزاب ٦. ونقل النحاس ١٥٧ ومكي ٢٦٣ قول قتادة. ووهم محقق الإيضاح فظنها الآية ٧٥ من الأنفال.

<sup>(</sup>٨٥) الأحزاب ٦.

<sup>(</sup>٨٦) ينظر أيضاً : ابن حزم ١٢٩، ابن سلامة ٥٠، ابن الجوزي ٢٠٧، العتائقي ٥٣، ابن . المتوج ١٢٢.

<sup>(</sup>٨٧) التوبة ٤٣. وذكر ابن سلامة ٥٢ وابن المتوج ١٢٩ الآية ٤٤ مكان الآية ٤٣ وهي: ﴿لا يَسْتَأَذَنْكُ الدِّينَ يؤمنونَ بالله واليوم الآخر﴾.

<sup>(</sup>٨٨) النور ٦٢. وينظر: ابن حزم ١٢٩، النحاس ١٦٨، مكي ٢٧٤، العتائقي ٥٣.

# ومن [سورة النحل]

وعن قوله عزّ وجلّ: ﴿ يَّأَخُذُونَ مِنْهُ سَحَكُرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ﴾ (٩٩). فأمّا السَّكُرُ الرزقُ فهو ما أحَلَّ مما يأكلون وينبذون ويخللون ويغصِرونَ. وأمّا السَّكُرُ فهو خمرُ الأعاجم. فأنزلَ الله عزَّ وجلَّ هذه الآية والخمرُ يومئذ لهم حلالٌ، ثم جاء تحريم الخمر في سورة المائدة فقال: ﴿ يا أَيُّها الذين آمنوا إنما الخمرُ والميسر... ﴾ (٩٠) قرأ إلى آخرها.

# ومن [سورة الإسراء]

وعن قوله عزَّ وجلَّ: ﴿إِمَّا يَبْلُغَنَّ عندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَّ أَوْ كَلَاهُمَا فَلَا تَقُلُ لَمُّمَا أَفِّ كَلَاهُمَا فَوْلاً كَمَا وَقُلُ لَمُّمَا وَقُلْ لَمُ مُا فَوْلاً كَمَا وَالْحِيْمِ وَالْحَيْمُ فَكُما جَناحَ الذَّلِ مِنَ الرَّحْمَةُ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمَهُما كَمَا رَبِيَانِي صَغِيرًا ﴾ (٩٠). ثم نُسخَ منها حَرْف واحد، لا ينبغي لأحدِ أنْ يستغفِر لوالديه وهما مُشْرِكان ولا يقول: ربّ ارحمهما كما ربّياني صغيراً، ولكنْ يخفِض لهما جناحَ الذّلُ من الرحمة ويُصاحِبهما في الدنيا معروفاً، وقال عزّ وجلّ: ﴿مَا كَانَ لِلنِّي الرحمة وَلَا المَعْرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَو كَانُوا أَوْلِي قُرْبَى ﴾ (٩٠). هذه الأية والذينَ عامَنُوا أن يَسْتَغْفُرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَو كَانُوا أَوْلِي قُرْبَى ﴾ (٩٠). هذه الأية نسخت ذلك الحَرْفَ (٩٣).

وعن قوله عزّ وجلّ: ﴿ وَلَا تَقُرَّبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

<sup>(</sup>۸۹) النحل ۲۷.

<sup>(</sup>٩٠) المائدة ٩٠. وينظر: ابن حزم ١٣٠، النحاس ١٧٩، ابن سلامة ٥٩، مكي ٢٨٦، ابن المجوزي ٢٠٨، العتائقي ٥٧، ابن المتوج ١٤٠.

<sup>(</sup>٩١) الإسراء ٢٣ ـ ٢٤.

<sup>(</sup>٩٢) التوبة ١١٣.

<sup>(</sup>۹۳) ينظر: ابن حزم ۱۳۰، النحاس ۱۸۱ وفيه قول قتادة، ابن سلامة ۲۰، مكي ۲۹۲، ابن الجوزي ۲۰۹، العتائقي ۵۸، ابن المتوج ۱۶۶.

حَتَّىٰ يَبِلُغُ أَشْدُهُ ﴿ (٩٤). وكانت هذه جهداً عليهم، لا تخالطوهم في المال ولا في المأكول، ثم أنزلَ الله عزّ وجلّ الآية الّتي في سورة البقرة: ﴿ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِ ﴾(٩٥)، فرخص لهم أنْ يخالطوهم(٩٦).

# ومن [سورة العنكبوت]

وعن قوله عزّ وجلّ: ﴿ وَلَا تُجَدِلُوا أَهْلَ ٱلْكِتَنْبِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أُحْسُنُ ﴾ (٩٧). نهاهم عن مجادلتهم في هذه الآية، ثم نسخ ذلك بعد في براءة فقال: ﴿قاتلُوا الذِّينَ لا يُؤْمنُونَ باللَّهِ ولا باليُّومِ الآخرِ﴾ (٩٨)، ولا مجادلة أشد من السيف.

# ومن [سورة الجاثية]

وعن قوله عزّ وجلّ : ﴿ قُلُ لِلَّذِينَ عَامَنُواْ يَغَفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ آلَهِ ﴿ ٩٩ ﴾ ، وهم المشركون، فأنزلَ الله عزّ وجلَّ للمؤمنين أنْ يغفروا لهم، ثم نسيخ ذلك بعدد في براءة فقال: ﴿فاقتلوا المشركينَ حيثُ وجدتموهم ١٠٠١).

<sup>(</sup>٩٤) الإسراء ٣٤.

<sup>(</sup>٩٥) البقرة ٢٢٠.

<sup>(</sup>٩٦) ينظر: النحاس ١٨٢ ـ ١٨٣ وفيه قول قتادة. ولم ترد هذه الآية في كتب الناسخ والمنسوخ الأخرى. وينظر: تفسير الطبري ١٥/١٥ والنسخ في القرآن الكريم ٧٥٢.

<sup>(</sup>٩٧) العنكبوت ٤٦.

<sup>(</sup>٩٨) التوبة ٢٦٠. وينظو: ابن حزم ١٣٢، النحاس ٢٠٥، ابن سلامة ٧٣، مكي ٣٣٠ وفيه قول قتادة، ابن الجَوَّزي ٢١٠، العتائقي ٦٥، ابن المتوج ١٧٠.

<sup>(</sup>٩٩) الجاثية ١٤.

<sup>(</sup>١٠٠) التوبة ٥. وجاءت في الأصل: اقتلوا. وما أثبتناه من المصحف الشريف. وينظر: ابن حزم ١٣٤، النحاس ٢١٩ ومكي ٣٥٥ وفيهما قول قتادة، أبن سيلامة ٨٢، ابن الجوزي ٢١٢، والعتائقي ٧٢- ابين المتوج ٨١.

# ومن [سورة الأحقافس]

وعن قوله عزّ وجلّ: ﴿ وَمَا أَدْرِى مَا يُمْعَلُ فِي وَلَا بِكُرُ ﴾ (١٠١). قد أعلم الله عزّ وجلّ نبيه ﷺ مَا يفعل به، فأنزل الله عزّ وجلّ بيان ذلك فقال: ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ﴾ إلى قوله: ﴿ نَصْرًا عَزِيزًا ﴾ (١٠١).

حدُّثنا همام، رجلٌ يقال له أبو عبد الله، قال: سمعت السدِّيُّ (١٠٦)

<sup>(</sup>١٠١) الأحقاف ٩.

<sup>(</sup>۱۰۲) الفتيح ١ ــ ٣.

<sup>(</sup>١٠٣) أنس بن مالك خادم رسول الله (ﷺ) توفي سنة ٩٣هـ، (اسد الغابـة ١٥١/١، الإصابة ١٢٦/١، خلاصة تذهيب الكمال ١٠٥/١).

<sup>(</sup>١٠٤) ينظر: أسباب نزول القرآن ٤٠٣ ـ ٤٠٥ وفيه رواية قتادة عن أنس، لباب النقول في أسباب النزول ١٩٨.

<sup>(</sup>١٠٥) الفتح ق. وينظر: تفسير الطبري ٧٢/٢٦، تفسير البغوي ١٢١/٦، الدر المنثور ١٠٥٨. وينظر أيضاً: ابن حزم ١٣٤، النحاس ٢١٩، ابن سلامة ٨٢، مكي ٣٥٦، ابن الجوزي ٢١٢، العتائقي ٧٣، ابن المتوج ١٨٢.

<sup>(</sup>١٠٦) هو اسماعيل بن عبد الرحمن، من رواة الحديث، توفي سنة ١٢٧ هـ. (مينزان الإعتدال ٢٣٦/١).

يقول: ما كان في القرآن من خبرٍ فإنّما أخبرَ به العليم التخبير بعلم فليس منه منسوخ إنّما هو من الأخبار. وأخبر عن الأمم الماضية ما صنعوا رما صنع بهم وعمّا هو كائن بعد فناء الدنيا، فإنّما المنسوخ فيما أُحِلّ أو حُرّمَ.

قال: حدثنا همام عن الكلبي (١٠٧) في هذه الآية: ﴿ما أدري ما يُفعلُ بي ولا بكم﴾، قال: رأى رسول الله ﷺ في المنام رؤيا كأنّه مرّ بأرض ذات شجرٍ ونخلٍ فقال له بعض أصحابه: رؤياك التي رأيت فقال: ﴿ما أدري ما يُفْعَلُ بي ولا بكم﴾، أنزلُ بمكة أو اخرجُ منها إلى غيرها أو أتحوّلُ منها إلى غيرها.

## ومن [سورة محمد (عليه)]

# ومن [سورة المجادلة]

وعن قوله عزّ وجلّ: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواۤ إِذَا نَنَجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدَّمُواْ بَنَنَ يَدَى تَجَوَّدُتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدَّمُواْ بَيْنَ يَدَى تَجَوَّدُتُكُم صَدَقَةً ذَالِكَ خَيْرٌ لَّكُرْ وَأَطْهَرُ ﴾ (١١٠). وذلك أنّ النَّاسَ

<sup>(</sup>١٠٧) هو محمد بن السائب النسابة المفسر، توفي سنة ١٤٦ هـ. (الفهرست ١٤٥، الوافي بالوفيات ٨٣/٣، طبقات المفسرين ١٤٤٢).

<sup>(</sup>۱۰۸) محمد ٤.

<sup>(</sup>١٠٩) التوبة ٥. وينظر: ابن حزم ١٣٤، النحاس ٢٢٠، ابن سلامة ٨٥، مكي ٣٥٨، ابن الجوزي ٢١٣، العتائقي ٧٣، ابن المتوج ١٨٣.

<sup>(</sup>١١٠) المجادلة ١٢.

كانوا قد أحفوا برسول الله على المسألة فنهاهم الله عز وجل عنه، وربما قال: فمنعهم عنه في هذه الآية، فكان الرجل تكون له الحاجة إلى النبي على فلا يستطيع أنْ يَقْضِيها حتى يقدِّم بين يدي نجواه صدقةً فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله على فأنزل الله عز وجل بعد هذه الآية فنسخت ما كان قبلها من أمر الصدقة من نجوى فقال: ﴿عَأَشُفَتُمُ أَن فَسَحْت ما كان قبلها من أمر الصدقة من نجوى فقال: ﴿عَأَشُفَقُتُمُ أَن أَتَهَدَّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجُولُكُم صَدَقَات فَإِذْ لَرْ تَفْعَلُواْ وَتَابَ الله عَلَيْكُم فَأْقِيمُواْ السَّلُوة وَءَا تُواْ الرَّكُوة ﴾ (١١١)وهما فريضتان واجبتان لا رُخْصَة لأحدٍ فيهما.

### ومن [سورة الحشر]

وعن قوله عزَّ وجلَّ: ﴿ مَّا أَفَاءَ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ / (١٦٨) الْقُرَى فَلِلّهِ وَلِلرّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَى وَالْبَتَامَى وَالْمَسَكِينِ وَابْنِ اللّهِ فِي السّبِيلِ ﴿ (١١٢) ، فكان الفّيءُ بين هؤلاء ، فلما نزلت هذه الآية في الأنفال: ﴿ وَاعْلَمُ وَالْمَسْكِينِ وَاعْلَمُ مِن شَيْءِ فَأَنَّ لِلّهَ مُحْسَهُ وَلِلرّسُولِ وَلَذِى الْفَالِ : ﴿ وَالْمَسْكِينِ وَا بُنِ السّبِيلِ ﴾ (١١٣) ، فنسخت هذه الآية ما الفرّبي وَالْمَسْكِينِ وَا بُنِ السّبِيلِ ﴾ (١١٣) ، فنسخت هذه الآية ما كان قبلها من سورة الحشر، فجعل الخُمُسَ لمن كان له الفيءُ وصار ما بقي من الغنيمة لسائر الناس لمنْ قاتَلَ عليها (١١٤) .

# ومن [سورة الممتحنة]

وعن قوله عز وجلَّ: ﴿ يَنَأَيُّكَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ

ر(۱۱۱) المجادلة ۱۳، وينظر: ابن ۱۳۵، النحاس ۲۳۱، ابن سلامة ۹۰، مكي ۳۲۸، ابن الجوزي ۲۱۳، العتائقي ۷۷، ابن المتوج ۱۹۰.

<sup>(</sup>١١٢) الحشر ٧.

<sup>(</sup>١١٣) الأنفال ٤١.

<sup>(</sup>١١٤) ينظر: ابن حزم ١٣٥، النحاس ٢٣٢، وفيه قول قتادة، ابن سلامة ٩٠، مكي ٣٧٠. وفيه قول قتادة، ابن الجوزي ٢١٣، العتائقي ٧٧، ابن المتوج ١٩١. ويلاحظ أن هناك خلافاً فيها.

مُهَا جَرَات فَآمَتَ عَنُوهُنَ اللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَ فَإِنْ عَلَمْتُمُوهُنَ مُؤْمِنَات فَلَا مُهَا مَعُوهُنَ إِلَى ٱلْصَحُفَّالِ لَاهُنَ حَلَّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحَلُونَ لَهُنَ وَءَاتُوهُم مَّآ أَنْهُ فَوْا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكُوهُمُ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَ وَلَا تُمْسَكُوا لَا فَهُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكُوهُوهُنَ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَ وَلَا تُمْسَكُوا لَا فَعُن أَن يُسْلِمُن بِعَني بَذَلك كَفّار نساء العرب إذا أَبَيْنَ أَنْ يُسْلِمْن أَن يُسْلِمْن أَن يَحْلَى عنهن .

وعن قوله عزّ وجلّ: ﴿ وَسَعَلُواْ مَا أَنفَقُتُمْ وَلَيَسْعَلُواْ مَا أَنفَقُواْ ﴾ (١١٠) فكنَّ (١١٠) إذا فَرَرْنْ من أصحاب رسول الله على رجعن (١١٠) إلى الكفّار الذين بينهم وبين أصحاب رسول الله على العهد فتزوجن وبعثن (١١٩) بمهورهن إلى أزواجِهِن من المسلمين، فإذا فَرَرْنَ من الكفار الذين بينهم وبين أصحاب رسول الله على العهد فتزوجن وبعثن (١٢٠) بمهورهِن إلى أزواجِهِن من الكفار، فكان هذا بين أصحاب رسول الله على وبين أهل العهد من الكفار،

وعن قوله عز وجل: ﴿ ذَٰلِكُمْ حُكُمُ ٱللَّهِ يَحْكُمُ اَللَّهُ عَلَيْمٌ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكُمٌ اللهُ عَلَيمٌ ﴿ اللَّهُ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ عَلَيمٌ ﴿ اللَّهُ عَلَيمٌ ﴿ اللَّهُ عَلَيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمٌ ﴾ (١٢١) ، فهذا حكمُهُ بين أهل الهدى وأهل الضلالة .

وعن قوله عزّ وجلّ : ﴿ وَ إِن فَاتَكُمْ شَيٌّ مِّنْ أَزُوَا جِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّادِ

<sup>(</sup>۱۱۵) الممتحنة ۱۰. وينظر: النحاس ۲۳۷ ـ ۲۲۹، أسباب النزول ۵۱، زاد المسير ۲۲۸/۸، تفسير البغوي والخازن ۲٦/۷.

<sup>(</sup>١١٦) الممتحنة ١٠. وينظر: مكي ١٧٦.

<sup>(</sup>١١٧) في الأصل: كان.

<sup>(</sup>١١٨) في الأصل: رجعوا.

<sup>(</sup>١١٩) في الأصل: وبعثوا.

<sup>(</sup>١٢٠) في الأصل: فبعثوا.

<sup>(</sup>١٢١) الممتحنة ١٠.

فَعَاقَبَتُمْ ﴿ (١٢٢) ، يقول: إلى الكفار ليس بينهم وبين أصحاب رسول الله على عهد يأخذون به فغنموا غنيمة ، إذا غنموا أنْ يعطوا زوجَها صداقها الذي ساق منها من الغنيمة ثم يقسموا الغنيمة بعد ذلك، ثم نسخ هذا الحكم وهذا العهد في براءة (١٢٣) فنبذ إلى كلِّ ذي عهدٍ عهده.

#### ومن [سورة المزمل]

\* \* \*

<sup>(</sup>١٢٢) الممتحنة ١١. وينظر النحاس ٢٤٩ ومكى ٣٧٨ وفيهما قول قتادة.

<sup>(</sup>١٢٣) الآية ٥ وهي آية السيف.

<sup>(</sup>١٧٤) المزمل ١ - ٤.

<sup>(</sup>١٢٥) المزمل ٢٠.

<sup>(</sup>١٢٦) المزمل ٢٠. وينظر ابن حزم ١٣٥، النحاس ٢٥١، ابن سلامة ٩٦، مكي ٣٨٢، ابن ٢١٤، العتائقي ٨١، ابن المتوج ٢٠٠. ويسظر ايضاً: زاد المسير ٣٨٨/٨، التسهيل لعلوم التنزيل ١٥٦/٤.

عن قتادة أنّ أسباع القرآن (١٢٧) سبع: الأول إلى: ﴿إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطُنِ كَانَ ضَعِيفًا ﴾ (١٢٨). والثاني (١٢٩): ﴿إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحُنَّمُونَ ﴾ (١٣٠). والثالث: ﴿ نَبِيَّ عِبَادِى أَنِي أَنَّ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ ٱلْعَذَابُ وَالثالث: ﴿ نَبِيْ عِبَادِى أَنِي أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ ٱلْعَذَابُ الْأَلِيمُ ﴾ (١٣١). والرابع: خاتمة المؤمنين. والخامس: خاتمة سبأ. والسادس: خاتمة الحجرات. والسابع: ما بقي.

قال: حدثنا همام عن الكلبي عن أبي صالح(١٣٢) وسعيد بن جُبير(١٣٣) أنّهما قالا: إنّ آخر آية نَزَلَتْ من القرآن: ﴿وَٱتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ثُمَّ تُوفَى كُلُّ نَفْسٍ مَّاكَسَتَ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾(١٣٤).

قال: حدثنا همام عن قتادة أنّ أُبِيّ بن كعب (١٣٥) قال: إنّ آخِرَ عهدِ القرآنِ في السماء هاتان الآيتان (١٣٦)، خاتمة براءة: ﴿ لَقَدْ جَآءَ كُرْ رَسُولٌ مِّنَ أَنفُسِكُمْ عَنِيزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُمْ ﴾ (١٣٧) إلى آخرها.

\* \* \*

<sup>(</sup>١٢٧) ينظر: فنون الأفنان ١٤٠.

<sup>(</sup>۱۲۸) النساء ۷۲.

<sup>(</sup>١٢٩) في الأصل: الثالث، وهو تحريف.

<sup>(</sup>۱۳۰) الأنفال ٣٦.

<sup>(</sup>١٣١) الحجر ٤٩ ـ ٥٠.

<sup>(</sup>۱۳۲) هو باذام (ويقال: باذان) مولى أم هانيء بنت أبي طالب (تهذيب التهذيب ٢١٦/١). خلاصة تهذيب الكمال ١٤٢/١).

<sup>(</sup>١٣٣) تابعي ثقة، قتله الحجاج سنة ٩٢ هـ (طبقات ابن سعد ٢٥٦/٦، الجرح والتعديل ٩٢). معرفة القراء الكبار ٥٦).

<sup>(</sup>١٣٤) البقرة ٢٨١.

<sup>(</sup>١٣٥) صحابي، توفي سنة ٢١ هـ. (طبقات ابن خياط ٢٠١، حلية الأولياء ٢٥٠/١، طبقات القراء ٧٨/١١). ورواية قتادة عن أبي في تفسير الطبري ٧٨/١١.

<sup>(</sup>١٣٦) في الأصل: هاتين الآيتين.

<sup>(</sup>۱۳۷) التوبة ۱۲۸.

# ذكر المستكني من القرآن

قال: حدثنا همام عن قتادة: قال البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال وبراءة والرعد والنحل والحجر والنور والأحزاب ومحمد والفتح والحجرات والرحمن والحديد إلى: ﴿ يَنَا يُهَا ٱلنَّبِي لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَ اللّهُ والحجرات عشر متواليات، وإذا زلزلت وإذا جاء نصر الله والفتح، قال: هذا مدني وسائر القرآن مكي (١٣٩).

قال: حدثنا همام عن الكلبي عن أبي صالح أنَّهُ قال: أوَّلُ شيءٍ أُنْزِلَ من القرآن: ﴿ آَفُ رَأْ بِاللّمِ رَبِكَ آلَذِي خَلَقَ ﴾ (١٤٠٠ حتى بلغ إلى: ﴿ إِنَّ إِلَى رَبِكَ ٱلْذِي خَلَقَ ﴾ (١٤٠٠ حتى بلغ إلى: ﴿ إِنَّ إِلَى رَبِكَ ٱلرَّجْعَى ﴾ (١٤٠٠). وقال قتادة مثلَ ذلك قال الكلبي: ثم انزلت آيات بعد ثلاث آيات من أول (ن والقلم) أو ثلاث آيات من أول (المدَّثِر) أحدهما قبل الأخرى فأيّ الثلاث كُنّ قبل الأولى فالأخرى بَعْدَهُنّ.

قال: حدثنا همام عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس (١٤٢) قال: أُنزِلَ القرآن الى سماء الدنيا جملةً واحدةً ثم أُنزِلَ إلى الأرض

<sup>(</sup>١٣٨) التحريم ١.

<sup>(</sup>١٣٩) ينظر: البرهان في علوم القرآن ١٩٣/١، الإتقان في علوم القرآن ٢٨/١.

<sup>(</sup>١٤٠) العلق ١.

<sup>(</sup>١٤١) العلق ٨.

<sup>(</sup>١٤٢) عبد الله بن عباس ابن عم الرسول (ﷺ)، توفي سنة ٦٨ هـ. (المعارف ١٢٣، أسد الغابة ٣٠٣/٢٧، نكت الهميان ١٨٠). وقول ابن عباس في تفسير الطبري ٢٠٣/٢٧ وتفسير القرطبي ٢٢٤/١٧.

نجوماً ثلاث آيات وخمس آيات وأقل وأكثر: ﴿ فَلَا أَقْسِمُ بِمَوَاقِعِ ٱلنَّجُومِ وَإِنَّهُ لِللَّهِ النَّجُومِ وَإِنَّهُ لَقُرْءَانٌ كُرِيمٌ ﴾ (١٤٣).

قال: حدثنا همام قال: سُئِلَ الكلبيّ عن قوله عزَّ وجلَّ: ﴿فلا أُقْسِمُ بِمُواقِعِ النَّجُومِ ﴾(١٤٤)...

آخر الجزء الناسخ والمنسوخ ولله الحمدُ والمنة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

<sup>(</sup>١٤٣) الواقعة ٧٥ ـ ٧٧.

<sup>(</sup>١٤٤) يلاحظ أن في المخطوطة نقصاً إذ انتهت قبل أن يتم الكلام.



# فهرسُ المَسادروَ المرَاجسع

# ألمصحف الشريف.

# ـ الإتقان في علوم القرآن:

السيوطي، جلال الدين، ت ٩١١ هـ، تح أبي الفضل ابراهيم، مصر ١٩٦٧.

# - الإحكام في أصول الأحكام:

أبو محمد علي بن حزم الظاهري، ت ٤٥٦ هـ، مط العاصمة بالقاهرة.

# \_ أحكام القرآن:

ابن العربي، أبو بكر محمد بن عبد الله، ت ٥٤٣ هـ، تحـ البجاوي، البابي الحلبي بمصر ١٩٦٧.

# - أسباب نزول القرآن:

الواحدي، علي بن احمد، ت ٤٦٨ هـ، تح سيد صقر، القاهرة ١٩٦٩.

#### - أسد الغابة:

ابن الأثير، عز الدين علي بن محمد، ت ٦٣٠ هـ، القاهرة ١٩٧٠ ـ ٧٣.

#### \_ الإصابة في تمييز الصحابة:

ابن حجر العسقلاني، احمد بن علي، ت ٨٥٢ هـ، تحـ البجاوي، مط نهضة مصر ١٩٧١.

#### ـ الإعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ من الآثار:

محمد بن موسى بن عثمان بن حازم الهمذاني، ت ٨٤ هـ، حيدر آباد الدكن ١٣٥٩ هـ.

#### \_ الأعلام:

خير الدين الزركلي، ت ١٩٧٦، بيروت ١٩٦٩.

#### \_ إنباه الرواة على أنباه النحاة:

القفطي، جمال الدين علي بن يوسف، ت ٦٤٦ هـ، تحد أبي الفضل، مط دار الكتب ١٩٥٥ ـ ١٩٧٣.

#### \_ الأنساب:

السمعاني، عبد الكريم بن محمد، ت ٥٦٢ هـ، حيدر آباد ـ الهند ١٩٧٦.

# ـ الْإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه:

مكي بن أبي طالب المغربي، ت ٤٣٧ هـ، تحدد. أحمد حسن فرحات، الرياض ١٩٧٦.

# \_ إيضاح المكنون:

اسماعيل باشا، ت ١٣٣٩ هـ استانبول ١٩٤٥.

#### ـ البحر المحيط:

أبو حيان الأندلسي، أثير الدين محمد بن يوسف، ت ٧٥٤ هـ، مط السعادة بمصر ١٣٢٨ هـ.

#### ـ برنامج شيوخ الرعيني:

علي بن محمد الأشبيلي، ت ٦٦٦ هـ، تحـ إبراهيم شبوح، دمشق ١٩٦٢.

# ـ البرهان في علوم القرآن:

الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد الله ، ٧٩٤ هـ، تحـ أبي الفضل، البابي الحلبي بمصر ١٩٥٧ ـ ٥٨.

#### ــ تاج العروس:

الزبيدي، محمد مرتضى، ت ١٢٠٥ هـ، مط الخيرية بمصر ١٣٠٦ هـ.

#### ــ تاریخ بغداد:

الخطيب البغدادي، احمد بن علي، ت ٤٦٣ هـ، مط السعادة بمصر ١٩٣١.

#### \_ تذكرة الحفاظ:

الذهبي شمس الدين، ت ٧٤٨ هـ، حيدر آباد الدكن ١٣٧٦ هـ.

### \_ التسهيل لعلوم التنزيل:

ابن جزي الكلبي، محمد بن احمد، ت ٧٤١ هـ، دار الكتاب العربي ـ بيروت ١٩٧٣.

#### ــ التعريفات:

الشريف الجرجاني، علي بن محمد، ت ٨١٦ هـ، البابي الحلبي بمصر ١٩٣٨.

#### \_ تفسير البغوي (معالم التنزيل):

الحسن بن مسعود الشافعي البغوي، ت ١٦٥ هـ، (طبع مع تفسير الخازن)، مصر.

- تفسير البيضاوي (أنوار التنزيل وأسرار التأويل): القاضى عبد الله بن عمر، ت ٦٨٥ هـ، مط الميمنية بمصر ١٣٢٠
- القاضي عبد الله بن عمر، ت ٦٨٥ هـ، مط الميمنية بمصر ١٣٢٠هـ. هــ.
  - ـ تفسير المخازن (لباب التأويل في معاني التنزيل):

علاء الدين علي بن محمد بن ابراهيم البغدادي، ت ٧٤١ هـ، مصر.

# ــ تفسير الرازي (مفاتيح الغيب):

الفخر الرازي، محمد بن عمر، ت ٦٠٦ هـ، مط البهية المصرية.

### ـ تفسير الطبري (جامع البيان):

أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، ت ٣١٠ هـ، البابي الحلبي بمصر ١٩٥٤.

# - تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن):

القرطبي، محمد بن احمد، ت ٧٧١ هـ، القاهرة ١٩٦٧.

#### \_ تفسير الكشاف:

الزمخشري، محمود بن عمر، ت ۵۳۸ هـ، مط الحلبي بمصر ١٩٥٤.

#### \_ التكملة لوفيات النقلة:

المنذري، زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي، ت ٦٥٦ هـ، تحد. بشار عواد معروف، مط الآداب، النجف ١٩٧١.

#### - تهذيب التهذيب:

ابن حجر العسقلاني، حيدر آباد الدكن ١٣٢٥ هـ.

# التيسير في القراءات السبع:

أبو عمرو الداني، عثمان بن سعيد، ت ٤٤٤ هـ، تحـ برتزل،

استانبول ۱۹۳۰.

#### الجرح والتعديل:

ابن أبي حاتم الرازي، غبد الرحمن بن محمد، ت ٣٢٧، حيدر آباد ـ الهند.

#### \_ حجة القراءات:

أبو زرعة، عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة، القرن الرابع الهجري، تحد سعيد الأفغاني، منشورات جامعة بنغازي ١٩٧٤.

# ــ حقائق التأويل في متشابه التنزيل:

الشريف الرضي، محمد بن أبي أحمد، ت ٤٠٦ هـ، مط الغري بالنجف ١٩٣٦.

#### \_ حلية الأولياء:

أبو نعيم الأصفهائي، احمد بن عبد الله، ت ٤٣٠ هـ، مط السعادة بمصر ١٩٣٨.

#### \_ خلاصة تهذيب الكمال:

الخزرجي، احمد بن عبد الله، ت بعد ٩٢٣ هـ، تحد محمود عبد الوهاب فايد، القاهرة ١٩٧١.

#### ـ الرجال:

النجاشي، احمد بن علي، ت ٤٥٠ هـ، طهران.

#### ـ رجال الطوسى:

الطوسي، أبو جعفر محمد بن الحسن، ت ٤٦٠ هـ، مط الحيدرية، النجف ١٩٦١.

## ـ روح المعاني:

الألوسي، شهاب الدين محمود بن عبد الله، ت ١٢٧٠ هـ، مط

الأميرية ١٣٠١ هـ.

#### \_ زاد المسير في علم التفسير:

ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن، ت ٥٩٧ هـ، دمشق ١٩٦٥.

# \_ السبعة في القراءات:

ابن مجاهد، أبو بكر احمد بن موسى، ت ٣٢٤ هـ، تحدد. شوقي ضيف، دار المعارف بمصر ١٩٧٢.

#### \_ سنن ابن ماجة: ر

ابن ماجة، محمد بن يزيد، ت ٢٧٥هـ، تح محمد فؤاد عبد الباقي، البابي الحلبي بمصر ١٩٥٢.

#### \_ صحيح مسلم:

مسلم بن الحجاج، ت ۲۲۱ هـ، تحـ محمد فؤاد عبد الباقي، البابي الحلبي بمصر ١٩٥٥.

#### \_ صفة الصفوة:

ابن الجوزي، حيدر آباد ١٣٥٥ ـ ٥٦.

#### \_ الطبقات:

خلیفة بن خیاط، ت ۲٤٠ هـ، تحـ سهیل زکار، دمشق ۱۹۲۹ ـ ۱۹۲۷.

#### \_ طبقات الحفاظ:

السيوطي، تحد علي محمد عمر، القاهرة ١٩٧٣.

#### \_ طبقات الشافعية:

السبكي، تاج الدين، ت ٧٧١ هـ، تحد الحلو والطناحي، البابي الحلبي بمصر ١٩٦٤.

#### \_ طبقات الفقهاء:

الشيرازي، ابراهيم بن علي، ت ٤٧٦ هـ، تحد د. إحسان عباس، بيروت ١٩٧٠.

#### \_ طبقات القراء (غاية النهاية):

ابن الجزري، محمد بن محمد، ت ۸۳۳ هـ، تحد برجستراسو وبرتزل، القاهرة ۱۹۳۲ ـ ۳۵.

### \_ الطبقات الكبرى:

محمد بن سعد، ت ۲۳۰ هـ، بيروت ۱۹۵۷.

#### \_ طبقات المفسرين:

الداودي، محمد بن علي، ت 9٤٥ هـ، تحـ علي محمد عمر، القاهرة ١٩٧٢.

#### \_ طبقات النحاة واللغويين:

ابن قاضي شبهة، أبو بكر بن احمد، ت ٨٥١ هـ، مصورة عن نسخة الظاهرية.

#### ـ العبر في خبر من غبر:

الذهبي، تح فؤاد السيد، الكويت ١٩٦١.

# \_ فتح المنان في نسخ القرآن:

علي حسن العريض، الخانجي بمصر ١٩٧٣.

### ـ فنون الأفنان في عيون علوم القرآن:

ابن الجوزي، نشره احمد الشرقاوي، مط النجاح، الدار البيضاء ١٩٧٠.

### - فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية (علوم القرآن):

د. عزة حسن، دمشق ١٩٦٢.

#### ... الفهرست:

الطوسى، مط الحيدرية في النجف ١٩٦٠.

#### سالفهرست:

ابن النديم، محمد بن اسحاق، ت ٣٨٠ هـ، مط الإستقامة، القاهرة.

#### ـ فهرسنة ما رواه عن شيوخه:

ابن خير الأشبيلي، أبو بكر محمد، ت ٥٧٥ هـ، بيروت ١٩٦٢.

# \_ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون:

حاجي خليفة، ت ١٠٦٧ هـ، استانبول ١٩٤١.

#### ـ الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها:

مكي بن أبي طالب المغربي القيسي، تحدد. محي الدين رمضان، دمشق ١٩٧٤.

# ـ لباب النقول في أسباب النزول:

السيوطي، البابي الجلبي بمصر.

#### \_ لسان العرب:

ابن منظور، محمد بن مكرم، ت ٧١١ هـ، بيروت ١٩٦٨.

#### ـ لسان الميزان:

ابن حجر العسقلاني، حيدر آباد ١٣٣١ هـ.

#### \_ مشاهير علماء الأمصار:

محمد بن حبان البستي، ت ٣٤٥ هـ تحـ فلا يشهمر، القاهرة

# \_ المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ:

ابن الجوزي، تحد حاتم صالح الضامن، (نشر في مجلة المورد م٦

31 4481).

#### \_ معالم العلماء:

ابن شهراشوب، محمد بن علي، ت ٥٨٨، مط الحيدرية، النجف ١٩٦١.

#### ـ المعارف:

ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم، ت ٢٧٦ هـ، تحدد. ثروة عكاشة، دار المعارف بمصر ١٩٦٩.

# ـ معاني القرآن:

الفراء، أبو زكرياء يحيى بن زياد، ت ٢٠٧ هـ، تحد نجاتي والنجار، القاهرة ١٩٥٥.

# ـ معاني القرآن وإعرابه:

الزجاج، أبو اسحاق ابراهيم بن السري، ت ٣١١ هـ، تحدد. عبد الجليل عبده شلبي، القاهرة ١٩٧٤.

# ــ معترك الأقران في إعجاز القرآن:

السيوطي، تحد البجاوي، دار الفكر العربي بمصر ١٩٦٩.

#### س معجم الأدباء:

ياقوت الحموي، ت ٦٢٦ هـ، مط دار المأمون بمصر ١٩٣٦.

# - المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم:

محمد فؤاد عبد الباقي، دار مطابع الشعب بمصر.

#### ـ معرفة القراء الكبار:

الذهبي، نشر محمد سيد جاد الحق مط دار التأليف بمصر ١٩٦١.

# م المغني في أبواب التوحيد والعدل:

القاضي عبد الجبار، ت ٤١٥ هـ، تح أمين الخولي، مط دار

الكتب، القاهرة ١٩٦٠ (جـ ١٦).

#### \_ مفردات الراغب الأصفهاني:

النحسين بن محمد، ت ٥٠٢هـ، تحد نديم مرعشلي، بيروت ١٩٧٢.

#### \_ مقاييس اللغة:

احمد بن فارس، ت ٣٩٥ هـ تحد عبد السلام هارون، القاهرة ١٣٦٦ هـ.

#### \_ الملل والنحل:

الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم، ت ٥٤٨ هـ، تح عبد العزيز محمد الوكيل، القاهرة ١٩٦٨.

#### \_ ميزان الإعتدال:

الذهبي، تحد البجاوي، البابي الحلبي بمصر.

#### \_ الناسخ والمنسوخ:

ابن حزم، أبو عبد الله محمد بن احمد الأنصاري الأندلسي، ت ٣٢٠ هـ، نشر مع تنوير المة اس، مصر ١٣٩٠ هـ.

#### \_ الناسخ والمنسوخ:

ابن سلامة، هبة الله، ت ٤١٠ هـ، البابي الحلبي بمصر.

# ـ الناسخ والمنسوخ:

عبد القاهر البغدادي، ت ٢٦٩ هـ، مصورة في خزانتي.

#### \_ الناسخ والمنسوخ:

العتائقي، عبد الرحمن بن محمد الحلي، ت نحو ٧٩٠ هـ، تحر عبد الهادي الفضلي، النجف ١٩٧٠.

### ـ الناسخ والمنسوخ:

النحاس، أبو جعفر أحمد بن محمد، ت ٣٣٨ هـ، مط السعادة بمصر ١٣٢٣ هـ.

#### \_ نزهة الألباء:

أبو البركات الأنباري، عبد الرحمن بن محمد، ت ٧٧٥ هـ، تحـ أبى الفضل، القاهرة.

# ـ النسخ في القرآن الكريم:

د. مصطفى زيد، مط المدنى بمصر ١٩٦٣.

#### - نظرية النسخ في الشرائع السماوية:

د. شعبان محمد اسماعيل، القاهرة ١٩٧٧.

### - نفح الطيب مع غصن الأندلس الرطيب:

المقري، احمد بن محمد، ت ۱۰٤۱ هـ تحـ د. إحسان عباس، دار صادر، بيروت ۱۹۶۸.

#### س نكت الهميان في نكت العميان:

الصفدي، خليل بن أيبك، ت ٧٦٤ هـ، مصر ١٩١١.

#### ـ الوافي بالوفيات:

الصفدي، نشر ريتر ١٩٣١.

#### ــ الوسيط في الأمثال:

الواحدي، تحد. عفيف محمد عبد الرحمن، الكويت ١٩٧٥.

#### \_ وفيات الأعيان:

ابن خلكان، شمس الدين احمد بن محمد، ت ٦٨١ هـ، تحـ د. إحسان عباس، دار الثقافة ـ بيروت.



# فهترس المستولات

| ٩.   | _ 0 |   |   | • |   |   |            |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |    |    |   |     | ٠   |     |          |             |         |     | Ä,    | <del></del> | لم   | مقا | الد |
|------|-----|---|---|---|---|---|------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|----|----|---|-----|-----|-----|----------|-------------|---------|-----|-------|-------------|------|-----|-----|
| ۱۷ _ | ١.  |   |   |   |   |   | •          |  |   |   |   |   |   |   |   |   | ( | ٳٙڒ | نو | اق |   | کیہ | ٩   | څ   | ···      | الن         | Ĺ       | فو  | ζ     | ىولا        | بىنە | مہ  | الر |
| ۳٤_  |     |   |   |   |   |   |            |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |    |    |   |     |     |     |          |             |         |     |       |             |      |     |     |
| 01_  | ۲٦  | • | • |   |   |   |            |  |   |   |   | • |   | • | • |   |   |     |    |    |   | (   | کنگ | ;·  | ما       | إل          | و       | ئ   | أنعيد | النا        | الي  | اب  | کت  |
|      | 44  |   |   |   |   |   |            |  |   |   | ٠ |   | • |   |   |   |   |     |    |    | • |     |     |     |          | 6           | قر      | J۱  | ,0    | ور          | لغرد |     | •   |
|      | ٣٨  |   |   |   |   |   |            |  |   |   |   | • |   | • |   |   |   |     | •  |    |   |     |     | ن   | ىرا      | <b>9_</b> F | ) خ     | آل  | ō     | ور          | لبہ  |     |     |
|      | ۲″۸ |   |   |   |   |   |            |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |    |    |   |     |     |     |          |             |         |     |       |             |      |     |     |
|      | ٤٠  |   |   |   | • |   |            |  |   |   |   | ٠ |   |   |   |   |   | •   |    |    | • | -   |     |     | 10       | ئد          | ام      | ال  | ٥.    | .ور         | لجد  |     |     |
|      | £ Y |   |   |   |   |   |            |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |    |    |   |     |     |     |          |             |         |     |       |             |      |     |     |
|      | ٤٢  |   | • |   |   |   |            |  |   |   |   |   |   | • | • | • |   |     | •  |    |   |     | •   |     | (        | باز         | ؛<br>نه | الأ | ٥     | ور          | لغيد |     |     |
|      | ٤٣  |   |   |   |   |   |            |  |   | ٠ |   |   | • |   |   |   |   | •   | •  |    | • |     |     |     | ä        |             | نوب     | ال  | ٥     | ور          | وب   |     |     |
|      | ٤٤  |   |   | • | • |   |            |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |    |    |   |     |     |     | ﯩﻠ       | <u> </u>    | ئے      | J١  | ٥     | ور-         | ىر   |     |     |
|      | ٤٤  |   |   |   |   | • | , <b>-</b> |  |   |   |   |   |   |   | • |   |   |     |    |    |   |     | £   | برا |          | اس          | ١٧      | ٥   | ور    |             | ئب   |     |     |
|      | ٤٥  |   |   | • |   | • |            |  |   |   | • |   |   |   | • |   |   | •   |    |    |   |     | ټ   | ور  |          | کب          | ٠       | ال  | ö     | ور          | بعيد |     |     |
|      | ٥٤  |   |   |   |   |   |            |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |    |    |   |     | •   | ä   | ·<br>    | أثي         | ج       | ال  | ö     | ور          | س.   |     |     |
|      | ٢3  |   |   |   |   |   |            |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |    |    |   |     |     | Ļ   | اف       | ىقا         | ÷.      | 11  | ٥     | ۔ور         | ىب   |     |     |
|      | ٤٧  |   | • |   |   |   |            |  | • |   |   |   | • |   |   |   |   | ٠   | •  |    |   | (   |     |     | ) .      | مد          | حر      | ه_  | ő     | ور          | رب   |     |     |
|      | ٤٧  |   |   |   |   |   | •          |  |   |   |   |   |   | • |   |   |   |     |    |    | , |     |     | ä   | دل       | جا          | دم      | ال  | رة    | .و          | س    |     |     |
|      | ٤٨  |   |   |   |   |   |            |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |    |    |   |     |     |     | <b>,</b> | ش           | يحر     | ال  | ä     | ـو ر        | تب   |     |     |

\*\* \*\* \*\*